







الفية المناهد ينظرون لا تستطيعون فسرم وم المعاجلة المنظون 自己的行政等 一致社會學的學生的學生 أنا خلفنا من نطفة إفا ذا هُوَحَدُمُ سُمِي مَ وَحَدَّ مِنْ الْكُلُولَاتِينَ خَلَعْهُ أَوْالُ مِنْ عَلِيهِ الْعِطَاعُ وَفِي تَعِيدُ الْمُرْتِيمُ الْمُوتِي تَعَامِنا أَوْلَ بِرَوْ وَهُو بِكُلِ عَلِي عَلِيمًا ٱلذِي يَعَلِّى لَكُمْ مِنَ الْفَحْرِ الْأَحْمَرِ مَا أَوَا فَإِذَ لَا أَنْ فِي مِنْ فَالِدُنَ أَوْ لَيْسَ لِنَّا عِنْ فَلْ الْفَالِدِ وَالْأَلْفِ مِنْ الْمِ عَلَا يَعْلِنُ شِلْمَةُ مِنْ لَا مَوْا كَلَوْقُ الْمَكِيدِ وَكُل مَا مَنْ فَالْمُرْمِ [ فَآ أَوَا وَشُيْعًا النَّهُولَ لِهُ الْحَانِ مِنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنَّا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنَّا اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مُنْ اللّلِيلِينَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّا لَمُنْ اللَّهُ مُنْ ال المنالة الإليف الزيموات المحكيدة عيد الما الما الما الما كالفرطات دروا " فأنا علايت وفيا " فألجال ب وينوا الفاعاب الما و عندن فناوي كالكالمان والع المان والعالم الرق فِيلُ عَلَى اللَّهِ وَلَكَ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل معنع وسلموك التكون ليًا ن وم الدين وم مدعل الناريسون ومعالم معالم وعالم والمناف الالمنان و ما المنافق الملاي ما اللهم وكام أيم كالعالميل والله عليه المال من المال من المال من المال العمون والأعام تعفرون وق اموا في خالتاً الم القرار وفي الأرمين المان المؤونية وكالنف كم النف كم النفي الم المناساة الدر فكم ومنا فو عدون و ورب التماع والأربو المنطق المرا المرا المرا مَلْ الْكُ مَدِيثِ مَنْ فِي الْمُنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

اللَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ النَّهُ اللَّهُ وَمَناءً النَّهُ الْمُعَدُّ أَنْ النَّفَا وَا فاشلا لاشين وكفالوة مخاطنانا فرغد إف كنتم طارفين ماينطرون الانتخار الما ألك ملة طريقيون كالبلطي ومية لالكاعليم والمون ويعرف الطورة والعدار الاجداد الدامة سَلُونَ فَالْوَا وَلَيْنَا مِنْ يَسْلَمُ عِنْ الْمُعْلِقِينَ اللَّهِ وَعَدَا لِمُوْرُونُونَانَ الْمُرْسَلُونَ وَقُولَا مُنْ الْمُسْتُلِقِ مُنْ وَالْمِدُونَ الْمُرْسَلُونَ وَالْمُدَرِّعِينَ الْمُعْتَرُونَ فَالْوَرُ لَا طُلِهُ عَلَيْكُ مِنْ الْمُعْلِكُ فِي وَالْمُعْلِكُمْ مَنْكُونَ إِنَّ الْطَابِ المنته النوم في العال المورية المناوازوا ما الما والله وعلى الأزالك نتكون للمناصفا وكها ولمسانا كاعون أساف فوكان ويتدج وَلَمْنَا رُوْالْلِيُوعُ أَيُّهَا الْمُؤْمُونَ ۖ الْإِلْمَا عَمَالُ الْكُمُّ لِلْجَا الْمُوالْمُ لَلْكُمْ الشَّيْطَانُ إِنْزُلُكُمْ عَدُولُ مِنْ الْمُعَادُونِ الْمُعَادُونِ الْعَالَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلَّالِمُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل المناز خليب المتحدث المتلائز المتعالون العليه بخسر التي كنه توَعَدُونَ إِسْكُوصًا أَلِيوْمَ عِلَاكُمُمْ تَكُمُّونُنَ الْلَيْنِ تَخْتُمْ عَلَى الْوَاهِمُ وَتَكَلِّنَا المدوم وتشكذا ويطلهنه والخلوا كالشوق أوواتناه للاسالا المانين المُسْلَمُوا الْمُوالِدُونَ وَيُعْرِدُونَ وَلِأَنْكَاءَ السِّيَّا الْمِعْلِ لِكُونَا وَالْمُعْلِينِ الْمُوالِي السنطاعة المنبيا ولا يزجون وظ لغيره تنكيه وأكاف أفاؤ المالان وَمَاعَلُنَاهُ الْفِيرُومَا يُبْغِي لَهُ إِنْ فَقِيلِادِكُوكُوالْ الْمِينَ لِللَّهُ لِللَّهِ مَنْ كَانَ عَنَّالُو بِينَ الْقُولَ عَلَى الْعُلَاقِينَ \* إِنْ فَيُوالْمُنَّالِقُولِ عَلَيْكُ الْعُلِيدِينَا علف الدينا الماما في فلها الله وولد المامة منها المهدية 湖南北京河南

وأون وما الريدان بطعمون إن الله فوالوراق دو الفوة المدين فَانَ لِلْذِي طَلَوا وَفُو لِلْمِسْلِي ذَنُوبِ إِصَاعِمْ فَلا وَسَجِالُونِ الْحَمَلُ من الله اللذي للذي لمنها من توزم الذي مع علي أن رعا لمولا ما فله الرينان مَنا دَاتَ الذَى سِيدِوالْعَلَادُومُومُ عَلَى كُلَّ فَيْ عَلَيْدُ الْذَي خَلْقَ المؤندة الكوة يُناوكُوا يَكُوا المُنافِكُون وَ الْرَبِي الْفَعَوْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَّوا بِدَ طِينًا فَأَكُمَّا مَنْ فِي كُلُونُ المُحْمِدِ . المُحْمِدُ فَأَرْجِعُ المُصرِّ عَلَى وَفَائِنَ فَطُورٍ ، فَتُلَائِحِمُ الْبِيمَةِ فَكَ وَتَعِينَ لِقَلْمِ الْبُلْتَ النفر خاسينًا وفن حبر ولقد ويتا المفاء الدنيا وصابع ف حكننا خالاي كاللقناظين وكفند كالمنز فلات التعبر وللذب لفؤوا بربتم عفاات بحتم ويثن المفين اذا الفؤاج استمعوا سَهِيقًا وَفِي نَفُولُوا الْكُلُودُ مَنْ أَيْنَا لَهُ مَنْ الْمُنْفِأَ كُلُما ٱلْفِي بِيهَا فَوْجُ سَأَلُكُمُ عَرَبُهُا ٱلدَّيُ إِلَيْهُ بَدَيْنَ فَالْوَاعِلِي عَدْمَاتُ فَا عَيْدُ عَلَيْنِنَا وَفُكَابِنَا نزول الله مِن شَعْ إلن أسْدُ الله في خلال كبير وقالوا لؤكمًا بشمرًا وتعليل ماكنا فالخاب التعبي فاغترفوا بدينة فخفا لاتفاب التعبر انَ الْهُنَعَ يَنْقُونَ وَيُهُمْ الْفَيْتِ فَيُرْمَغُونَ وُو الْمُؤْلِدُونَ وَالْمِرُوا فَوْلَكُمْ أواجروا به المعلم بناب الصدور ألا يعلم فأخلق دموا الديث الخييز موالذى بحدلكم الادعى والالامن الداري الماكيا وكالم وَفَهِ وَالِنَهُ النَّفُورُ الْمُ أَيْنَةُ مِنْ فِلْلَمُلَّا الدِّينَ عَلَيْهُ الْهُ مِنْ فَأَوْ مِي ثَوْلُ المَّ المِنظُ مَنْ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فَالْصَالَا فَوْمُ مُنْكُرُونَ لِمَاعَ إِلَيْهَ الْمَالِهِ فِيَا مَعِيدًا سَمِينِ " فَعَدَّرُهُ المَهُمْ فَالْ ٱلْا ثَأَكُونَ فَالْحَجَنَ مِيمُمْ حِفْظُ فَالْوَا لِا تَتَكُفُ وَيَسْقُوا بغلاء على وَكُلِكُونَا مُ إِلَيْهِ إِنْ مُنْ وَتَعَكَّثُ وَيَعِمَّا كَالْمُ يَعْمُ عَمْمُ فَالْوَاكُ إِلِي فَالْ وَبَالِمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِ الْمُعْلِمُ فَالْمُعْلِكُمْ الكاالرساون المواول الرساليال فرالخوسي الزسرل علىفيد المارة والمراجعة المستركة المسترقين فالمتحاس كانتها سَ الْوَائِينِي أَفَا وَجُولًا إِيَّا عَيْنَ يُعَيِّدُونَ الْسُلُمِينَ ۖ وَوَكُلُافِهَا الْهِمُ ولذبن كالمواقة المعذلا الإلم أحرف موشى أو الانتكاء إلى وعوات بِلْطَانِسْنِي ، فَقُوْلُ وَكِيْنَهِ وَفَالْسَاحِرُ أَوْ يَحَوْنُ الْأَحَلُمُ الْمُوجِةُ مُنَكُّ الْمُنْزِعِ الْمُنْزِعِ وَمُؤْمِلِمِ الْمُونِ عَلَمْ إِنَّا أَوْسَالُنَا عَلَيْمِ الْرَجِ العظيم بالمتأثرون أتت عليه والأجسكية كالمتهم وفي عود الأفيل للمد تمتعو الحقاحين المكواعل المرزيم فلجد مهالصاعفة وصد بنظروى في السنطاعواس ميام وما كانواستضري وو نَنْ مِنْ مِثَالُ إِنَّهُمْ كَامُوا مَوْمًا فَاسِعِينَ ۖ وَالنَّمْ أَمْ يَنْكُمُ اللَّهِ وَإِنَّا لَوَيْتِعُونَ وَالْأَرْضُ فَرَسْنَامًا فَيْعُ الْنَاهِدُونَ وَمِنْ كُلِّ تَتَيْ مُلْفَنَّا ورُفِي لَمُكُم مِنْ الْمُعْدِدُ الله الله الله الله الما المهابين وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الذَينَ مِنْ مَا لِمُ مِنْ وَسُؤِلَ الْأَفْلُوا سُلْحُوا فَا يَحْوُقُ - الْوَاحَوْلِيمُ لِلْفُدُ فَوْا ظَاعَرُنَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ السُّلُهُ فِي الدَّرُى تَسْتَعَ الأنان أولا والم



وَالْهِ الصَّنَّا وَعَنْ إِنَّى حَدَ عَذِهَا لَ كَانِ الْوَعَيدُ! اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهُ مِا أَوْءَ مَعَولُك الله يات مُرَخِكُ وَ لَانَ السَّالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَ لَكَ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ لَ عَنِي هَٰذِا وَالدُّونُونِ فِلْوَيْ الْأَوْمِ وَلَا يَعْمِي الْمُؤْمِنِينَ فِي الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ والمرف عقشة أوتركا بدريسرا يفي والانواطفان والعربية ري العالمين اللَّهُ إِلَّا لَذَ حَرْجُدُ فِاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الدَّارِيلَ وستراد فال فالمتداف وعزعرين يربد فال فالدا بوعيما بقطيرات الدمت وَأَفَلَ هُولِيلِهُ احْدُجِينَ بَحَرِيعِ مِن مِنْ لرعِشرَمُ الله لَذَي ذَل المعمل الله عن وكل وكلاء مرحتى بزجة المنتزل أتحقا وعناب حزة فال واليث إلاع والقاعليت يُحِرَكُ نَصْلُهُ جِينَا وَاحْرُونَ وَحَوْمُ فَاخِعُ المِالِدِ فَمُلْكُ انْ رَامَالَ عَوَلَتُ عُنْيَا عِنْ حَرَاكَ لَهُ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ عَلَى اللَّهِ الْوَكُلُ لِللَّهُ مَمَّ السَّالَا وَكُوفِيَّ اللَّهِ وَجَهُمُ مُعَالِيِّ وَالْجِمْ لِيكِيرُ وَتَقِي فَنَ كُلِ وَأَنْهُمُ أَنْكُ الْحِدُّ شِأْ صِينِهُمُ إِنْ لَا بِي عَلَى عِنَا مِنَ الْمُ مَنْفِعِم لِرُورِ الله عُزُّ وَحُلِّحِينَ مِرُدَّهُ الْمَالِمُ الْمُعَانُ الذِّي كَا نَائِدُ الْمِتَّا وَعَنَا لِيَجِيمِونَ الْيَجِيفُوغِلِيثُمُ فالمنة لمين عِزج من البوارة أعور والعا وتف به والعكرة المدون شروي 1 اللوم الجديدا لذي إذا غابث شمسكة لم يعدون شر تفيط وأن شرعري وين فرم الشَّنَا طِينِ وَمِن شَرَيْنَ نَصَبُ لأَو كُنَّاءِ اللَّهِ وَمِن شَرَ الْحِنْ وَ الأَفِن وَمِن سُسَو الشباع والمتزاع ومن شروكوب الخارم كلها أجبر نعبي الله من كل سنة ععتوا الله والب عليك وكفا والحنم ونجواعن النوء وأورين لنن

一种原理 二十年 地名美国 وَقُولًا عِنْ إِنْ مِنْ وَعَلَى الْمُعْمِمُ وَعَلَى الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُورِجُ فَيْ الْمُنْكِ فَالْمِنْ بد الله و وَرَاسَنَاهِم عَنَ الْهِذَا لَلْمُ الْصَّلَا وَخَالَ كَا نَ أَنَّ اذَا حَرِّعُ مِنْ مِنْ لَهُ فَالْ سِيدَالِهِ الرَّهُنَّ الرَّهِمُ المُعَامِّمُ فَي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلا وَأَنْ لَا عَوْلِكَ وَوَلا الديت كلفر منافوة فيك تؤني برق طامية أيسنا وعن الاتاب الجمعة عبد الشقل السلام فالحاف الحرجة ومراك في يقولون وقال بسالها بالمنذ وتح كلك على الله مناسات الفا لاحزان ولا فو والأبا يقيد مناها والقيام فنظم ف وصَرْف الملكة وجرُ عَها وَتَعَوّلُ مَا سُلِكُمْ عَلَيْهِ وَمَدْ سَيّ اللّهُ وَالْمَنْ بِهِ وتوكل عليروفال ماشاء الفاؤلا يؤاري وأوه الالطفا يضاوي العرة فالداسنا والمناعل إرجعنو عليا التلام فترج الدواه فألما ويتخوان فلك لدعبال اَفَطْتُ لَذَ النَّهُ إِثْمَا لِعَلْتُ تَعْرَضُ لَكُ نِعَا لَيْهِ فَا أَنْ وَاللَّهُ مَكُلَّمُ مَا تَكُمَّ مِ اخْدُفظ الاكفاءُ الله منا احترَى الرَّدُينَا وَاحْرَمُ لَا الْمُدْتِكَ وَاحْرَمُ لَا الْمُدْتِكَ لَذَا الْمُرْتَ مَا لَا نَعْمُ مَنْ الْحِين عِرْج مِن مِزْ لديسِ عِلْمَا مِنْ اللهِ مَا اللهُ مَا كُلُكُ عَلَى اللهُ أَلَاهُ مَرَافِ استَعَلَىٰ حَبْرَا مُورِي كُلُها وَ أَعُوفِ إِلَيْ مِن جِوْقِ الدُّسْيَا وَعَذابِ الْأَخْرُوكَاهِ اللهما أفيري أمود دنيا وقائر أيضا وعن عور بن عارس الاعبدالله عَلَيْهِ السَّلَامِ فَالَ إِذَا حَرَجَكُ مَنْ مَنْ اللَّهِ فَعَلَّى إِلَيْهِ فَوْ كَلَّتْ عَلَى اللَّهِ فَا يَوْلَ ولا الإبالية الله إن أشكك خرمًا حُرِّحَالُهُ واعْدِه بلا بن سُرِمًا خرَحْتُ لَدُ ٱللَّهُ أَوْسِعُ عَلَى مِنْ تَصَلِكَ وَ أَنْمَ عَلَى نُعِنَاكَ وَاسْتُعْلَمَهُ فِاعْتِكَ وَاجْمُوا رَغْمُونُ مِنْ الْمُحْمَانِ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ وَمِلْهُ وَسُؤِلِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَي





عليكه كأهوا كعله وصلعلى لنبى صكافيك واستلطاقتك وتبال ولك عَلَالْدَبَابِ انْ إِنْ الْمُطْلِينَ كِلْ يَعُولُ إِنَّ الْمِيدِ فَلَكُورُ الْمُعْمِينُ لَأَنَّ ع وال وموخاليد، وعند ظلة كال الأخياد الكافتيالية التافي منك مثل والمطالد بالمنتخ بخ الوطن مال المال في العالم الما البنت والملي وفرف الرغاعل المستعاد وولانته المتناه والمالغ وعد علياته فالمح كانت لعلى تعدة المركة فليكدا الصلة عاجل والمتع كالخاجنة تعييز بالتساؤ مقايخن والعد فأنات عروجلكم من ويقبل لطافين ويدع الوسط الكان المتلومط عدوالالتختيفنه وايصناعت لتنافالذادي الرحل فظال بحدثا فا للشانان لاحول ولا فوقة الإباية فالمتعتما المتعالمة المدالارى افضوا فاجتد وعنها الله قال كاد فألا يكون قبلد تحيد فعوا بتراتما القهيدة ترالثنا أنعلت ما الاكرماليين منزلفيد القيعد عَالِمَقُولَ ٱللَّهُ مِنَّا أَنَّ الْأُوِّلُ فَلِيرٌ وَمُناكَ شَيْعٌ وَآنَتَ الإَجْوَلَكِينَ بَعْدَكَ شَيْ وَآنْتَ الظَّافِهُ مُلَيْنَ فَوْقَالَ شَيْ وَآنْتَ الْبَاطِوْفَالِي والمقاشي وآنت العزيز الحرجيم وستطاله عن ادن ماجزي المتيدة والقول الخار فيدالذي علاققه والخان فيدلدى مكات فقد الخاد اللى عالى على على على الله على الوق و مهد

ووالتعليم استاده عن وعبد المعلاج ما الدول المصالط المنته المالية المستحدة المنته المن

Comment of the of the william

وَ وَكَالْكِلْفُ فَالِعَبْرِعِنَ الرَّعِيدَا فَمَعَلَّا لِلْمَالِ الْسَّمِينَ اللَّهُ وَلَكُا يعلم الريد اللي وإذا دعام ولكن رجي ان تدك اليه الحواج فاذا وعد من المنافقة الله وعز على المرجزة قال الكل المعلمة المساللة الله المنافقة في واثن المن المعلق عن المراكة والمنافقة المرافقة الما المنافقة في واثن الله و المراح ا

عَن المَا وَقَ وَالْمَا وَقَ الْمَا وَالْمَا وَالْمَا الْمَا وَالْمَا وَقَ الْمَا وَقَ الْمَا وَالْمَا وَلَامُ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالِمُ وَالْمَا وَلِمَا وَالْمَا وَالْمَا وَلَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالِمُ وَالْمَا وَالْمُوالِمُولِ وَالْمَا وَلَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَلِمُولِمُ وَالْمُولِمُولِمُ وَالْمُولِمُولِمُ وَالْمُولِمُولِمُ وَالْمُولِمُولِمُ وَالْمُولِمُولِمُ وَالْمُولِمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَلِيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَلِمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَلِمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

المعالمة المعنام المالحة المعالمة الم

الكَّنَا اللهُ وَالْمِنْ اللهُ وَالْمِنْ اللهُ وَالْمَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

للع عَلَانَ وَهُمَا إِلَا مُنْ اللَّهِ وَالْحَقَالِ اللَّهِ وَالْحَقَالِ اللَّهِ وَالْحَفَّالِ اللَّهِ وَالْحَفّالِ اللَّهِ وَالْحَفْلِ اللَّهِ وَالْحَفّالِ اللَّهِ وَالْحَفّالِ اللَّهِ وَالْحَفّالِ اللَّهِ وَالْحَفّالِ اللَّهِ وَالْحَفّالِ اللَّهِ وَالْحَفْلِ اللَّهِ وَالْحَفْلَ اللَّهِ وَالْحَفّالِ اللَّهِ وَالْحَفْلِ اللَّهِ وَالْحَفْلِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُولُولُ اللّ فالاستان كالان ظاور فالت ومع المتقوارونيا باستادنا العتب والمنطاع المنطاعة المنطاعة المنطاق المنطاعة المن ملعي على والمالية المراجة المنظمة المالية المالية المالية المالية المتخافا توج لآولة الرعيقة للتقد ففال تشيزا ففا فهود فأتقد على الخيرالهم فأفكتنك ذال علي في فاكرين وفط والهن لادعة وفطور عنى وكنف كرب واعظائول وهوا للهم قديبين فكهوث ووقع وأختكالك المباة الشبع ليقولد بتروانيطا والانتها وليتركينه فناد فضوت والكيث البهرا فعصلت وعرفت كاغتراث أغرفت فالشه باللغ تستغيثا بدك والعتاب عداراتيك فالمأآف كزين كمن كالم وَٱقْلَعْتَ تَعَلَّهُ مَنْهُ مَ مَنْهُ وَمَنْهُ وَمَنْهُ وَمَالِكُ لَا لِهِ يَعْتَمَنْ أَوْدِيَهُ مَلَالُ لِتَعَابَ لَنِي وَتُعَرِّضْتُ فِيهَا لِيَطُوا لِآكَ وَخُلُو لِمَا لِعُقُوالِلَا عِنْ بَارِهِ بِعِنْدُ رَالِنَ وَكَوْنَ عَلِيمَ الْمِنْدُ مِنْدُ مِنْدُ مَنْدُ مَا مَعُوا الْمُحَلِّ وَسِيلِتِي لِيُنِكِ النَّوْحِيلُ وَذَهِ بِعِينَ إِنَّ أَاشِٰ لِذِيكَ شَيْئًا وَلَمْ ٱلْتَّيْنُ المناو المتاركة المنازة والمتراه المتاركة والمتاركة والمتاركة المتاركة والمنفي والمناف والمالين والمناف والمن

نه عن قوق والراطاني آفرى وك كالمنوان والمنافية المنافية المنافية

المنافقة ال

وقفني للفقواني اعقون لينوس الزياءة والتنميز والدينياة والمنظفة فالتموات والانط ومأسانه فاوملك أأوف للة والعز والبلغ والاخر والبطر والاغا ينط والمراف والمرافظة والنافذ والانور والكافر والمرافظة المتناية والمتحقيق وأعود بالتامين العجرة الميل والفخ والكي الألفالة واغوذ باخران أيتلة والزائدة اغرارك ووالخبق الفينية والقبيرة الكيرة ألو فاق والفيارة والباتدة وكا وَلَكِيْ وَالنَّهُ وَالنَّهِ وَالعَّمِ وَاعْوِدُ إِنَّ مِنَ النَّهِ وَالْفَا وَالْكِمْ وَالْاعْتِدَاءُ المستدلات فالهاابين وتالطالين النفة أغطاكل وَالْفَسَادِ وَالْفُورِ وَالْفُسُونِ وَلَعُونُ إِلِيَ مِنَ أَلِينًا نَاذِ وَالْعُلَ وَإِن الذي تفاناك وزد الن تعليات على فدر علالك وعظم الح وَالظُّفُيُانِ وَيْهِ وَأَعُودُ بِاتَّ وَزَلْلَعْصِيَّةِ وَالْعَظِيمِ وَالنَّبِيَّةِ وَالْفَوْ المراجع المراج وَالْدُنُوسِ وَاعْوُدُرِانَ مِنَ الْإِنْمُ وَالْمَانِمُ وَالْخَامُ وَالْحُرُمُ وَالْحَدِيثِ اللغة لانتاع كالمليك المات والتن وتتنا أنيال الكيلبات وَكُلُّ الْمُحْدُّ رَبِّ وَأَعْوِدُ مِن مَن مَيْرالْتُ عَالِن وَتَغِيبُ وَعَلَيْهِ والمنابع المنابعة المنابعة والمنابعة المنابعة ال وعَلَاوَيْهِ وَشِرْكِ مَوْزَالِيتِهِ وَهُدُهِ وَأَعُونُو بِانْ مِن شَرِمِالِلْ النابكتني إم ولايكتنوعية والمنابي الدوولارعة مِنَ النَّهَاوُ وَمَا لَيْعُ فِي فِهَا وَأَعُونُو لِكُ مِنْ ثَيْرَمُا كَالْفَتَوْنُ وَلَهُ حَدُوبِ مِنْ لِاللَّهِ وَاللَّهُ لَكُنَّا فِي وَالْمُؤْكِدُ لِي وَلِمُ اللَّهِ وَالْمُؤْكِدُ لُ وَكُنَّا وَهَامَّةِ أَوْجِنْ أَوْ الْبِي عَايَقَةً كُذُوّا عُوْدُ مِكَ وَرَقِي عَادُ رَا فِي الْأَيْنِ الوساعل والمن لأساقيل فنفي والإنكاب والمن لايمتها وَمَا يَخْرُجُ وَمُهَا وَآعِدُ دُمِاتَ مِنْ شَرِحُكِلُكُامِن وَسَاءِ وَدَالِهِ القاالة المنت تمكن في الفَيْلَة عَرْضَالْمِينَ وَأَنْتَ آمَالُ الْعِنْفِيمُ وَنَافِيْ وَوَاقِ وَاعَوْقِ بِانَ مِنْ فَرَوْ وَكُلُّ عَالِيدٍ وَمَا جُ وَطَاغٍ وَنَافِي وَتُبَيَّةُ مُ إِلَى الْفَقِر وَفُهُمُ الْمُ الْفَقِر الِّينَ أَفَى خَالِ السِّمَ الْمَالِينَ فَي خَالِينَ الْمَ وَالْمَا إِوْمُتَكُمْ وَهُمُ إِنْ وَكُفُونُ إِنْ مِنَ الْعَلَى وَالضَّيْمِ وَاللَّهِ وَأَلَّمُ عندان ونام مترى العفي ونفيد بات تعقه كملك احتراف والمختلع والنكية والزنب واعوذ بالنوم الكيل والفقل وألجزو عظايفا وأفاطليته بن وجها وتن وَجَة بِعاجره إلى عَيْدِ

المبرة وتنايرت الفرية والأنوارة متالكا عجارة والدماة والمتنابية كاليفاع لآبي فالولائك لأتبد والالتقل ذلة والمارة تبيالها والماركان والمؤت والمنازة عادكنا وتعارضا وتعارضا تفراجه الدينساك أكية وَتَعَفِّتُ مُونِيقِكِ مِنْ زَلِكَيْ وَكَلَّتُ مِنْ يَسْدِيلِكُمْنَ والمسالك ولنى فاشكال مان ويفتك والمرسك المتكوالك فليعو مْرِيِّ وَقُلْتَ مُبْحَالَ وَفَكِّيْعَ يَنَالُ خُتَاجٌ عُنَاجًا وَا فَي وَعَدُ الموالسات لي ان لا ترك الأن والمريط في الله إلى تُغدِم فَقَصَدُ ثُلَتَ اللهِ فِي النَّغْبَةِ لَذَيْكَ وَأَوْفَذَتُ عَلَيْكَ وَأَوْفَدَتُ عَلَيْكَ وَأَ السنة مَرْاعَانَ عَنَى وَالله وَقَدْ إِلَى الفافِيةَ مِنْ مَنِي تُفِاقُ بِهِ وَهِ والنقربات وعلنة أن حجية بنا أستكائ يبين وخبرك وآق والمدود في وَلَيْنَعُتُ لَدُولَى وَتِعِلُونُ عُارَسِتِهِ مُنْعَلَى قَ تعطير فاأستوه فاكتحفير فالاسعات والتحرمان لاينبيق وبالقارات وزهمة النابس والحكوره والمغال الماين وستقرا عَنْ وَالْ مَدِهُ وَأَنْ يَدُكُ لَا لَعَمَا الْأَعْلَى مِنْ كُلِّيدٍ اللَّهُ وَصَيْلَا كالاختذة الدواغذى يتدوا تتخميك التروين وأتيه مُلْدِوَالِهِ وَالْمِلْوِينَ وَيِلَا لَا مُعْلَى مِنْ وَلَا عَلَى مِنْ اللَّهِ وَالْمِلْوِينَ وَاللَّهِ وَالْمُلِّولِينَا عَمَاهُ وَمِنْ يَعِيْهِ بَعَكُ الْوَفَاتِ تَعَمِّلُ كَالْحُكِّ وَاللهِ وَآخِنْ مَا اَنَا بِأَوْلِ رَاغِبِ رَغِمَ اللَّهِ كَاعَظُ مِنْهُ وَلَمْ وَالْحَيْثُ فَاللَّهُ وَلَا وُسْمِ فَايِسِلَ وَكُفَافِ وَاحِيلَ لَلْهُ مَّرِضِ لَمَا يَخْبُرُ وَالْإِرْ وَ وتول سَا يُولِي مَا أَضَالَتَ عَالَمُ لَا عَالَمُ اللَّهُ وَمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ فيقرآك رني والإزدياد وقومن الكذان والافتصار كا التعدرة النصن أطفائ تمن الشكار وآجره وأسالي الالقة وتية فأ أوالياليرانفاق والاوتضدين المال ماعقة STANGE TO STANGE

والمن منطع الله فيا الفيانية فالذخر والمنافية اللغبين تحترا على على والدو عن ألما يعينا صادةًا فللباء وترة ولكة الكلك والمستانة فالصنة فغففا بطاين الى جاولة وَوْمَنْكُمْ إِلَى وَهِ إِنْ وَوْ رِيعَالُوالْ يَعْتُوالْ يَعْتُوالْ الْعِنْدِاتُ إِنَّاكَ المار التحتيب والجفل ما مترفت بدول الدائد في تعليات والجفل المالقول العلام كانت الواد الكان الم يحتم الدي كالمن فاطعًا الإفتاري الوفا فالله ي تكفّلت م روى لكيتي سلام فرفا واعترين إرعينا اليوافال التهجيا المنازلان عنال عاقمت الكالكالك أوال الكوا وجل فقال أبني إنعالها المبعالية بالقرين ووكروسة العنك من فقال البتي المنكن والممك وتحتملها الأواكوني وفي التكاويز وتكم عِلْهُ مَلَ يَوَكَ لَتُ عَلَىٰ لِيَحِ لِلَّذِي لَا يَوْتُ وَأَخَذُ ثِنُوالَذِي أَيْغِيْدُ المانو قدر وتأنع فلت كورت الساء واللامن الذكفي فيشل وَلَمُاوَا يَكُنْ لَهُ صَرِيكِ فِي لَلْنِهِ وَلَمْ يَعْضَ لَهُ وَلِيُّ مِنَ لَهُ وعبرة والمبرا فالصبر لزط والفاء القدام والقيضا المالي والتلكين بالساده فرمغ فينقا فالسالنا باعدالته القيااك يطلق كالجهنف وفالفاصنعة فقال دست ماتلة والاصول تد المقابلات فعلد بمقائما وإساجل المترق مندتال فل المفت فقعوا تدديني واذهب وكسوسه صكتك ويستطاف ودهالان الأ أذفض مرتع بالنافوايي أعادل لقيب وذقاؤا يعاملاكميتا وجلالالتبق والطيخ ففال لامتول تسلقن لقيتمن وسوستركشة الأفاللة ناوالاخ وصناحنا مينا مرياين عيك ولا وانا وطاملين ميلامخ ففال لدكرتهان الكلاف فالملث أزيا مَنْ وْلَحَدِينَ عَلَيْكَ الْإِسْعَةُ وْوْصْلِكَ الواسِعِ وَانْكَ فَلْتَ مغال قداد هيا بقدعنى وسوسة صدري وتضفغ دين دوسة واستلواا فتموز تضله فين قضيلك انشان ومن توليتيليد أسأل من مَدِكَ الْمُلْاعَ مَنْكُ، وباسناد وفايد بصيرة القلت لاوعثما الميكة ٱلْهُوْ قَالِكَ الْكُلِيثُنَا فِي أَرْزَا فِيَا إِنْوَهِ الْكُونَ وَفِي الْمَالِمَا بِطُولِ القداسيطاط الزوق الخضية فاللحاق إنكا أتكفك يزدق ووالا





تَسْبِي وَمِنْ شَرَكُلِ وَآيَةٍ وَيَ الْحِذَا لِمَا الْمِنْ الْمِنْ وَفِي عَلْ مِزَا لِاسْتَقِيمِ برسيرا للها الخين الرنجم أنحك بله ربت العناكيين المانوعوده بيسيرا لله النَّيْنَ الرَّبِيمُ فَلَ اعْوُدُ بِرَبِ النَّابِي فَالخرسؤره بنيمِ الله الرُّمْنَ الرَّبِيمَ فَلَ أخرة برب الفكق نا اخرسوره فلأخرا لله احكث نا عرجوه أتله لا إله إنا مُوالْحُيُّ الصَّرُّ الْمَعَلِّ الْمُعَلِيدِ وَالرَّكْ الْمَدَّ الْعُلَالْ عَلَيْكِ لِرَّالِكَ مُ خاشِعًا مُنْصَدَعًا مِنْ خَشَيِعِ النَّهِ وَبَلِكَ الْإَمْثَالُ تَعَيِّرُهُا لِلنَّا مِن لَعَالَهُمُ يَشَكِّرُونَ صَوَّا لَهُ الَّذِي كُوالْهُ إِنَّا أَوْ مُوَعَلِّمُ ٱلْعَبِّيءُ النَّيَّا وَوْضَالِفُنْ الرَّجِ مُوَّا فَقُدُ الْدُى كُولُ لَهُ إِينَ هُوَ الْكَاكَ الْفُدُونِ السَّالَ الْمُؤْمُ الْفُيْنُ المرؤا لخنادا لنككر سنها والفاعنا فذيون عواله الناين الناوي النفتود للااتلائماكمة ألحشنني ينستغ للامنا فحا لتتمزاب والأرمي وخرالعتبية أعكية إن وتكل الله وخلق الفرق بدو الأرسل والمؤرد أيا والتواسون عَلَى الْمُرْقِ بَعْنِي اللَّهِ لِللَّهِ النَّاءَ تَعْلَيْهِ خَيْفًا وْالنَّصْرَوَ الْقَدْرَ وَالْجُورُ تُخْرَانُ إِنْ الْالْأَلْفَ فَالْآنَ إِلَا رَفَا هُرَتُ الْمَالِينَ الْعَلَادَ لَكُمْ لَقَرَّفًا وَخَلَتُهُ الْفَاكِ عُنْ الْمُكْدَنَ وَلا نَصْبِعُوا فِي الأَصْرَبَقِدُ إِصَالًا بِطَلَوَا مُكُوِّ خولا وكالمقال وكالتفاقية والكنين بنيدانفا الخن الجهالتانا مَنَا وَالْمِرَابِ وَيُوْا وَالْكَالِيَاتِ وَكُوا إِنَّ الْمُكُلِّ الْوَاحِدُ وَكُوا الْمُعَالِينَ الأوض منا ينها ورب انظارة المؤشقا التراة المزادية المزاك ومنطابين كل شيطان مادج لا يستنفؤن إلى المكلا الأنمال و تفادُّون من كُلْمَانِ دُحُورًا وَلَمْهُ عَدَابُ وَاحِبُ الْإِنْ عَطِفَ أَعْتَفَعَهُ فَأَتَعَتُهُ شِمَا إِنَّ الْبِي سَبْحًا وَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزُّوعَتَا بَيْمِعُونَ وَسُلامٍ تَعَى لَلَّمْ مَنْ

معكني كانترا فدكدا وحضرت اميرا المؤمنين صلوات المقدعلية منعتوليث كربوا عا وقع شراعدا مرروزين فع ايدخوا نده شود أتحكيبتم أشَّا خَلَقْنَا كُرْ عَبْتًا وَأَتَكُوا نِنَّا لَا زُجْعُونَ وَاذَا قُرَّاتُ الْقُرَّانَ جَعَلْنَا يَبِنَكَ وَيَنَ الَّهُ الأفينوي بالأخ ويتانا متسؤوا بالتفقر أيون والإيس باستطفته انَ تَنْفَانُ وَايِنَ اتَّطَالِهِ النَّمُوَّاتِ وَالْأَرْضِ فَا عَنْكُوَّا الْإِنْقَادُونَ الْإِيدُ الْمَاتِ صَرِّ اللهِ عَنَىٰ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ وَجَعَلْنا مِنْ بَيْنِ الْمِيهُمْ وَمِنْ خَلِفِهِمْ كُمُّ ا فأضفتنا فزنتم لاينجده فالمنتا وخضرت امنرا للأسين ضلوات اللها شغذ لنت كمرذاي فع ختره شنان ما كمانان بشبيرا بلغا ادتخين الرتيب فخشتك مِنْ الْكُلُ وَالْكَكُرُتِ وَاعْتَعَمْتُ وَمِنْ لَعِزُوْدَ الْجُرُوْتِ وَقَوْلَاتُ عَلَى الْمِي الدِّي لا عُونُ وَ كُلَّتُ فِ الْمَالِ اللهِ وَإِنْ حِفْظ الله وَفِي حَزَّالله مِنْ عَرَّا لَهُمْ يُهِا اجْمَعِينَ عِجُقَ كَفَايِعَسَ خَفَسَقَ فَسَيَكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ النَّمْيغ المنابغ والاحول ولا فؤة الأسطاليني المنابع والفارية وتسالفا الميت وصَلَّى اللهُ عَلى حُيَّدُ وَالراجَعِينَ المات شي بفد كرهنال كروه الذكر بجن ومُعْ شرّجنّ وَالسُّ حَوَّا هُ معيدةُ و وبعُن فعل كَرْدُهُ اللّهُ كَدا بُوهِ مِنْ عَمَّا لِي ارْحَسُّوتُ المناء فلذبا فرصكوات الله وكالاسعالية ووالبت كرده الشن كالمعتنزت ومؤدكم متزفاء مزابن وعادال يؤاخ اكر مترجيان وادميان برضوره واحفاع فاند توانيكم إِنَّ رَبِّ اللهُ لَا إِلَّهُ الْإِلْمُ وَعَلَيْهِ الْوَكُلُكُ وَصُورَاتِ الْعَرْقِ الْعَظِيمِ حَنِيَ اللَّهُ وَنِعْدَ الرَّكِلُ لَاحْرَلُ وَلا قُوْءً اللَّ الله العَلَى الْعَظِيمُ سَا عادُ الله كان رَمَا لَهُ يَكُنُّ أَيْكُ ٱللَّهُ مِنْ فَأَنَّا لَهُ مِنْ فِلْ فَقَ مَنْ فِي أَنَّا فَ فَنَا تَالِدُ عِلَا فَقَ فِلْ أَوَا حَسَنَ كُلُّ فَقِي مِنْ وَاللَّهُ مِنْ الْمُوالِقِ لِمُؤْتِلِكَ مِنْ لَكُن

الإنجاك تعظا الاست

تف كنداند كد هركد بخواند إمن ايات واحدًا منان في الشات قابن اليات مفاستان استدونو دور درد وابن مفه ن از مند المكان عَلَيْهِ الدواتِيْنَ شُلِهِ اسْت وَالمَاتِ مَرَكُوده المنيك فَيْمِا تَقِيا الْحَمَّ الرَّجِي ألكًا بني دُبِ المناكِينَ الرَّجْنِ الرَّجِي الذِي إلان آ الخِصْلادَ إيالت مشنعين اخدتا الشائط المشنعيز ميااكا فديد الفتث فليغ غير الفغلوب كالمين ذكا المشاكين السيرا فذا لأخن الرجيم اكر وللتأليكاب الأرنب فيد هدى المنتفين الذكر كالمفاؤد بالفنك وبمفارة الشاوة و مِنْ رَدُونَا مُنْدُ يَغِيفُونَ وَالْمَكَ لِوَبِينَ مِنَا الْإِلَى وَمَنَا الْخُولَ مِنْ فَلِلِدَ وَمِلْ لَا خِرُوْهُ مُدْ بِوَيْنُونَ الْوَلْقَالَ عَلَى عُدَى مِنْ رَبِيمُ وَالْالْقَالَ عَمُ العُلِيلِ أَشْدُلُا إِلَهُ إِنَّا هُوَالْحُيَّ الْشَكِّرُ لَا يَأْخُذُهُ سِنَهُ "وَلَا فَمَ لَهُ خالية الشيئواي وخايد الأنبوين وكالآدى يشفع عندة الإيا وبرنعكم مناجرة الذيني وطاخلتهم والاعتبارة بيقيءن عليه الاعاشاء وسية كربيته القلااب والأرى والا يؤده يخطفا مغة المتل أفتان الإركزاة في الدِّن عَنْ سَيْتِينَ الرُّسْفِينَ النِّي فَنْ تَكِفْرُ بِالظَّا عَرْبُ وَبُرْمِينَ بالقه منكدات تشكك بالغزازة الزافلية الغيطاة لمناوا فأه تعبيع تبليز لله منافي المنكنواب ومناجه الأرص وال منك كامنا في أنفيتكم التستخفظ كِلْ بِلْكُرِيمِ اللَّهُ وَتَعَدُّى لِنَ مُنْكُا وَمُهُدِّينَ مِنْ يُمُاكِوُ اللَّهُ عَلَى كُلْ اللَّهِ اللَّه أَمَّ الرُّسُولَ إِنَّا الْخِلُّ السَّهِ مِنْ وَسَرَوَ الْفَرْنِينَ كُلُّ السَّرُ بِاللَّهُ وَمُلْكَ وكنيب وراشله لا نفون بين اكدين وشله وفاله عفيا

والمنتفظ عينالنا في بسيرا فوالتخيز التيم يتن والغزان الحنطيم وللتالية الرسيدة على مراط مستقيم تنزيل العرزاديم لنفر وتنا مَا الْمُنَدُّ الْآلَاثُ مِنْهُمْ عَافِلُونَ لِنَكَدُ حَتَّى الْمُقُولُ عَلَى ٱكْثُرُهُمْ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ التاجعان والشانع اللالانعي إلى الأذه إن في معين وجعلنا مِن بَيْنِ إِنْهِ بِنِي مَا وَبِينَ خَلْفِهِ مِنْ أَعْلَمُ مِنْ أَلَا يَسْمِيدُن وَ سُواآءٌ عَلَيْهِم وَ الْمَدْ وَهُمْ أَمْ لَيْ عُنْدُوهُمْ لا يُؤْمِنُونَ عُلِلا وَعُواللَّهُ اكِ ادْعُوْاالرِّعْنَ أَيَّامًا لَمُنْعُوا فَلَهُ الْأَمْرَاةُ الْمُسْتَفَوْلا جُعْمَ بِعِمَلاً بِكَ وَلَا نُعَا مِنْ بِهَا وَ أَنْهُمْ بَيْنُ وَلِكَ سَيِلًا وَقُلِ أَنْهُ ذَلِهِ الْذَى فَنَ مَعْفِ وُلَهُ اوَلَا يَكُنْ لَهُ شَرِيكَ خِهِ الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِي مِنَ الذِّلْ وَكُنُوهُ تُكْبِيرًا وَهُو عَلَوْا لَتُواالِتِ وَالْأَرْفِينَ وَاخْتِلُونِ الْلَيْلِ وَالنَّهَارِكُمْ يَاتِ لِأَدُّلِ الأنباب التن ين كان الله فيامًا وتفورًا وعلى جُويع ويتفكرون إن عَنْ النَّمْرُ ال وَرْضِ رَبِّنا مَا خَلَفْ هٰذَا إاطِلاً سُجْفا لَكَ نَفِنًا عَذَا بَ الناد دَبِّنَا إِنَّكَ وَمُنْإِلَالنَّا دَفَعَا أَخْرُنِيكَ وَمَا لِلظَّالِمَ مِنْ اَفِشَادٍ رَبِّنَا إِنَّنَا مُعَنَالِنَا وِيَّا نُنَادِي لِلْوَمْانِ الْ الْبِيُّوا بِرَبِّكُمْ فَأَمْنَا رَبِّنا فأغفز أفاه وكؤسا وكيز غناكنا بناؤ وفناعة الإبراد دينا والسانا وَمُدَدُكُمُ عَلَىٰ دُكُمِلِكُ وَلَا يَخُذُ لِلْهِ وَالْصَالِمُ لِلْمِ الْكُلُولُ الْكُلُولُ عُلَّمَتُ المناد د

الشَّدُ خَلَقَا امْ مَنَ خَلَقَنَا إِنَّا خَلَقَنَا عَمِن طِينِ لا دِبِ يَا مَعَشَرًا لِحِن وَ الْأَرْضِ فَ فَكُنُوا الشَّمُواتِ وَالْأَرْضِ فَ فَكُنُوا الْمُواتِ وَالْأَرْضِ فَ فَكُنُوا الشَّمُواتِ وَالْأَرْضِ فَ فَكُنُوا الْمُعَلَّمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلِّمُ وَيَكُلُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلِمُ وَيَعَلَّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ وَمَعَلَى الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْل

خَفْرُ الْكُنْدَ بِمُنَّا وَ إِنِّكَ الْمُهِيلُ لِأَيْكُلُفُ أَلَّهُ نَفَنَّا إِلَّا وُسُمِّنَا لَمُنَاحِمًا كتبت وعكهامًا الكشبث دَبِّنا لافواخذُ فالن سَبِينَا ادَّ انْخَطَالِهَا وَبَنَا وَلَا غَيْلُ عَلِيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلُكَ مُعَلَى الْذَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَبُنَا إِلَا عُلَنَانَا لَا ظَافَ لَنَا مِن وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِ لَنَا وَارْحُنَا ٱلْنَصُولُ اللَّهِ فَانْصُرُمُا عَلَى الْعَيْرَةِ الْكَامِرِينَ إِنَّ وَتَكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ الضَّوَاتِ وَالْأَلِي بنسينكذ أفان فأكستون على العرين بنشي الكبار القاد يغلب عثيا والتكنين والفتروا المرة منتؤان بالمرم ألاله الخلؤ والإترانا وك اللهُ رَبُ الْعَالِمِينَ الْمُعُوادَتِكُمْ لَصَرُعًا وَحَيْدَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُثْلِكُمُ ولا نُفْسِلُهِ إِلَّا لاَ رُمِن بَعِنْدُ إِصْلاَحِنَا وَا دَعُوهُ مُونَا وَكُلْمَعَّا إِنَّ وَمُلَا وَّسِكُ مِنَ الْحُسْنِينِ وَإِذَا وَأَتَ الْفُوْانَ جَسَلْنَا يَفِيكُ وَبَيْنَ الْفَيْحُ لَا يُحْفِ الاجرة جارًا سنورًا وجُمَلنا عَل فَلْوَيْمُ أَكِتْ أَنْ يَفَهُوهُ وَفَأَنَّا فِي وَمُوَّا وَإِذَا وَكُوْنَ وَكُلْتُ فِي الْفُوانِ وَسَدُهُ وَلَوَّا عَلَىٰ أَذَمَا بِعَ نَعُورًا عَلَ ادْعُوااللَّهُ آدِادْعُواالرِّحْنَ أَيَّامُاللَّهُمُواللَّهُ الْاسْمَاءَ أَعْسُنَى وَلا يَجْهَدُّ يسالا يتاوا فغاف بينا والنفع ببن وإلت سبيلا وفيا الحذ ففوا لذي لسم يَخِذُ وَلَدُا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَهِاتُ فِي الْفَلِيوَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِلْ مَا الدُّلْ وَكُبُّ فَكُمْ ا يزميدا اللها الخبن الجيم والتنكأ فأبيع مثنا فالزاج اب وبرا أفافالية وَالْهُ إِنَّ الْمُتَكُلُ وَاحِدُ رُبُّ الشَّهَ إِن وَالْمُؤْضِ وَمَا يَشَيُّهُا وَرَبُّ الْسُتَادِق لنادَيَّنَا النَّازُ الدُّنيَّا يَرِينَهُ الكُوَّاكِيرِ وَجِنْطًا مِنْ كِلْ شَطَادِ خَارِدٍ لا المنتعلى إلى الكركو الأنتل ويُعَلِّدُونَ مِن كُلِّ عَالِيْدٍ وُحُودًا وَلَكُمْ عَذَابُ والمساولة من خطيف الخطف والمناع المناع المناف والمنظم المنا



ان ولاين والقران والقوال المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنفية والمنفية المنفية والمنفية المنفية والمنفية المنفية والمنفية المنفية والمنفية المنفية والمنفية المنفية المنفية

الله المالية والمعلقة الله المعلقة الم

عَنْ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمُوْرِيَّ مِنْ الْمُورِيُّ الْمُنْ الْمُل

وألاك رام ومفراها التيا المج عز الاعتاء والعاف كأن والورث العزش العزال عليم والمتنع بحوال يعدو فتوة بالخوط أفرائنان فللفلا فالمتالة والفالمان على في وتعرفو عَهُ وَالنَّفَوَعُ بَرْبُ الفَلِقِ وَيَعْ إِللَّهُ وَالْعُولَةِ وجعل على بعد وعالمة أن عدايد من بعدا فيدا الما ارْآفَاتُ الْمُرْدِيِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَالِّ وَتَنْفِعِمْ وَآنِهَا اللهِ الفلافؤة الأبافيذالكرين فالكما الناش إقولة عن فاجتعلوا الفاظورة ومن فطري ووالمات وبه فاغرض عنها وكبح أك وَاحْدُونُ فَرَادُكُمُ إِمَا أَلَا وَقَالُ الْمُسْكَالُونُ وَلَعِمَ الْوَكِيلُ فَلَمَتْ يَلَا وُلِنَا جَعَلْنَا عَلِي قُلُوبِ إِلَيْ مُنْ يَعْقَهُوهُ وَفَالْأُ إِنْ تَوْكُلْتُ عَلَى اللهِ رَبِّ وَرَبِّكُ مِنْ إِنْ الْمُوْلِيدُ الْمُوالِيدُ الْمِالِيدِ وَقُرُّ وَإِنْ تَدْعُهُمُ إِلَىٰ الْمُدُنِي فَكُنْ يَهْتَدُو الدَّا آبَكَا وَعَلاَ مِنْ الإِنْ الأن وفي المنظامة المنتبقيم ومنفية المناه المناه المنالك ومنالكا من تواهده الأيات وذارم عليها حفظ في نف مرود فيع اعداؤه وهي مانقلد بعن الاطلاح وبعنواكت دواية غرمولا فاليلوالومنين فتلوا السعدارة وامن واهده الابات في تركل الدوعا عدو المنية أحدً وسوالفية والتجم فالفاتع فالماتع الماؤه والموازم الأاجين إن وليق الشالدَيْ وَلَوْ الْعَابَةِ فَوَيَهُمُ لَا الصَّالِينَ فَانْ تَوْلُوا مَثْلَكَيْنَ وعى قُل أَنْ يُصِيدُ الإماكيّةِ اللهُ للا المؤمّة للنا وَعَلَ اللهُ عَلَيّتُهُ الفلا إلد الدفوع عدو كان وهورب الع بالعظيم لولاان المؤمرون وأزع كالناريخير فلاكاشق المالا مووان عَيْرُ فَلَا وَا ذَلِقَصُلِه يَصُدُونِهِ مَرْكِنًا مَنْ عِلْهِ ، وَلَوَ الْعَفُو ُ الرَّ مَا وَكُومُ الْعَمْدُونَ وَعَمْ لَلْهِمْ الْعَرَّاءُ وَهُوَ مَانَ الْوَعْ فَاجْتَلُفْ وَكُو المعكمة والضالي والتكاوالل وتتحاوالله والبرافة وضابن دابية في الارض لا على الله و رفعها ويغطم ستقرها وم أبساره كناتيمغوا الذكر وتيؤلؤن أتفكيقنون وماهوا لأد كُلْ فِكَا يِنْهِن كُلَّانَ مِن ذَلْهَ لِا يُحَلِّيدُ فَمَّا اللَّهُ مِن فَقَا اللَّهُ مِن فَقًا وَ للغالمين وتخطاب المادفاه المتدانجليل بن ظاوس وعن البتي المتنسب للم البيغ المراتان ويرتز ملافيات مِلْقُلْ الْعَلَمْ أَنْ وَالْمُنْ وَهُولِهِ مِلْمُقَالِقُورُ الْجَهِمُ لا إِلَّهُ الْأَلْدُ الْأَلْ قَفَا يُمِكُ فَلَا مُسِلَلَهُ مِنْ يَعْلِي وَهُوَ الْعِيزُ الْحَصِيمِ قُلْلًا كَانُ وَهُورَتُ الْعَرَيْلُ الْعَظِيمِا شَاءُ الْعَدُكُونَ وَلاَّ اللَّهُ كُونَ وَلاَّ اللَّهُ كُونَ وَلاَّ ال الدعون بن دوي السان آزاد والفي بعر مل في كاشفاف



الهذه به بكان ويعيشه الفي الرخيم فل هو الله الكان الكاليات وينا المنه الكان الكاليات وينا المنه المن المنه المن المنه ا

كُفاء بنائ منهيد براطراف واكرشيخ طبريني رة وزكاب كوزا الخاح تقال كردة وكفف كافا فشطا ومتن عكيهم الشائع رفايت شفه است يتبي وفاق كركفتركاه كسيل والجواند بيكركونا براطزات خؤه شهري وتحشا وي ساكروا وَجِنَالِكُ تَهِي هُوكِاهِ وَرَمْنِيانَ مُهُرَوَحَصُنَا وَبَاشُلُهُ ارْشُرُو شُمْنَانِ مِزُونَا مِن مِينا شدكتي كران دُعَا رَا جَوْالد العَرْسُرُورَوَا فات وَبِلْ صَا اعْن سَكُودُه وَالْمَا كَذَا النَّهَ الِنَا وَمِلَّا بِشَيْ إِدْرَ بِحِيْدِنَا بِنِي إِلْمَا لِكَ وَكِرُونَ ٱللَّهُ مَ إِنَّ أَخْتِي إِلَّكَ بِوُرِهِ جِلْتَ أَلَكِمُ أَجُلِيلِ الْنَدِم الرَّفِيخُ الْمَعْلِيدُ السيارا الرجيم الفاتم بالفينية لاالدالة الذاك العرز اعكم وعفرةال صَلَّوْا لَكَ عَلِيرٌ وَعَلَيْهُمُ الْجَعْيِنَ وَبَيْنِكَ الْعَشُودِ وَبِإِلْبَيْعِ الْمُنْأَجِدُ قَالْقُوْا ذِ الْمُعْلِمِ وَمِكُلِ مَنْ كَيْرُمُ عَلَيْكَ مِنْ خَلِيْكَ اجْمَعِينَ لِا تَعْسِ أمل أيث فحاي صلوا الذ ملية وعليه ولا ذيا الم و الجيمة ما تلك عفرة تقتشل يع عليم ولاتنسنا ولاذ باينا ويجيع ما تلكننا وتعتملل يه عَلَيْنَا مِنْ شَرُودِ جَيعُ مَا تَضَيِّكَ وَ فَلَارْتَ وَ مُعْلَقَتَ وَمِنْ شُهُرِ جَبِيعِ مَا لَفَتَهِي وَنُفَذِهُ وَتُغَالَقُ مَا احْتِيسَنَا وَبَعِدُ وَفَايَنَا بِينِيدِا لِلْهِ الرَّحْنِ الرَّجِعُ فَلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ أَهُمُ المَّهُ لَا يَهِلُهُ وَالْمُ مُؤَلِدٌ وَ لَمُ كَانُ كُهُ كُنْواً اخْدا كَذَ لِكَ اللهُ وَيُنْا وَيِيسْمِ اللهِ الرِّحَنِ الرَّحِيمُ فَلَ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ النفا المسكن ل بلد ولم يرلك ول بكن له كفوا احد كذ إل الله وينا وَبِيسِما للهِ الرَّغُن الرَّبِيمِ الْمُلْ الْفُوَاللهُ الْحَالُ أَلْقُ الصَّادُ لَمَ لَمُنا وَلَهُ لِمُلْكُ وَالْكِنَّالُهُ كُنُوا السَّوْكُولِكِ اللَّهُ وَثِنَّا مَنْ فَاتِهُ وَحَنْ فَوْمِنَا مَا وَسِهِ

مال فرخ را من المواجد من المواجد المو ورفينية الديء ويدورون المعتر وادار و وقد يم لى مركوما يم والا المتعلق المراقة الم العديد بالر بعد الرفيدي الملائد الدائمة والدين الما الما وعالم المرموم الإيروم والمركب والمساولة الم 一ついらうこいのはとりり ~ でいる المحالة المراجعة المرازية في المراز الله كفروك الديم عرب المعلى العلم المواقية المو ولا الدرس المسيد على والمؤارة المراقيدي و الم دره لروالي الماري الماري الماري الماري المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية الأمراك المرية المارية المارية المرية الم والى عندارة و فرى المتناكات الله الله الله العَمَّا كَرُورُمُ تَعَفِي الْيَهِ وَالْعَدِينِ وَالْعَدِينِ وَلَهُ والمانا بكالافات قِل كَلِيالِ النَّاعِيلِ النَّاكِيةِ الانتاقيرُ ٱللَّهُ مَّا إِنَّ النَّاحَةُ اللَّهُ وَالْ الْمُعَيِّنُ وَأَقَيِّنَ مُهُمْ مَهِنَ لِمَنْ مِن صَلَوْا فِي وَالْتَقَرِّفُ وَمُ إِلَيْكَ فَاجْعُلُونَ وَعَوْنَكَ لَتَوْجِهُا وَالثُّنْيَا وَالْاجْ وَوَيْنَ المنتأيين منذت على عَجْر نَيْعِم فَانْعِمْ لِيطِاعَمْ فِي بْطِاعَمْ فِي مَعْرَفِهِ مِنْ ولايتهم فِإِنَّهُا الَّذِهُ أَنْ فَيْمُ لِيهِا أَوْلَكُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَدِيرٌ والعارة التك الانتقام عالافاس وعانها بان كمرثك مكبرات وترفع بديك مع كل ولدن منها عاديا بهاالاذين اوقريبًا منها مبكوطين موسين وتستقبال لقباد ببالحركف تأزيقول أللهم أنت الملاك الدالاآنت سُمانات الإطَلَتْ تَفْسِ فَاغِفر لِي دَنِي إِنَّهُ النفوالذنوت الاادر المرتكين كاوصفناه فاتو بسك وتنفذنان والخذف فالذات والتوليد الذات والكهدي من مَدَيْنَ لِالْمُنْ وَلَا خِنْ مِنْ مُنْ الْأِلْكَ الْمُنْ الْمُنْ وَخَنْ الْمُنْ وَكُنَّا لَكُ وَكُنَّا لَكُ وَكُنَّا لِللَّهِ اللَّهِ وَمُنْ الْمُنْ اللَّهِ وَالْمُنْ اللَّهِ وَالْمُنْ اللَّهِ وَمُنْ اللَّهِ وَمُنْ اللَّهِ وَمُنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَمُنْ اللَّهِ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهِ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهِ وَمُنْ اللَّهِ وَمُنْ اللَّهِ وَمُنْ اللّلِي اللَّهِ وَمُنْ اللّلِي اللَّهِ وَمُنْ اللّلِي اللَّهِ وَمُنْ اللّلِي اللَّهِ وَمُنْ اللّلِي اللَّهِ وَمُنْ اللّلِي اللَّهِ وَمُنْ اللَّهِ وَمُنْ اللَّهِ وَمُنْ اللَّهِ وَمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَمُنْ اللَّهِ وَمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِلَّالِمِلْمُ اللَّهِ مِنْ وتعاليث بالنايضا ألبيت مركبر كليرين لاللاليضا أم وتفت وجعى للذي فظ المواب والارض غالم العنب والث عَامِلَةِ الرَّاعِينَ عَنفًا مُسْلًا وَمَا أَنامَوْ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَالِقَ وَلَكُ وَعَيْنَاقَ وَعَلَى لِيْهِ وَسُلِلُهُ لَا لَيْنَ لِأَشِّرِيانَ لَهُ وَمِدُ لِكَ الْمُرْمِثُ فَأَلَّ وَالْكِينَ الْمُعَلِي آعُودُ الْفِيالَةُ مِيمَ الْعَلِيمِ الْفَيْ فِلْ الْفِيمَ مِنْ

الالمالينا المالفان والكيراليكي

اذااستقلتالقيلة قبل تكبر للاذان تقول أللهة كالأويني من رومة ولا نُقَيْظُن مِن رَجْمَتِك وَلا نُؤْمِنِي كَلُوكَ وَإِنَّهُ لا مَا مَزْ مَكِ وَاللهِ الكالفق الخايش وك واداف فت الاق وهكت تقول اللهما اعك قَلِي اللَّهُ وَعَلِيهِ قَالًا وَدِنْقِ وَاللَّهُ وَعَهِلِي الرَّاوَ اجْعَل في عِندَ عَبْر بَعِينَكَ صَلَّى مُعْدَعَلِم وَالِه مُسْتَعَوَّا وَقَرْ إِذَا عُرْبِي عَلَيْتُ وَنَالَ الْمُ وأجد بين الاذان والاتاس وتقول في ارت لك تحد رف خاضعاة عَلَيْعُاذَلِيلًا اوتقول فِي الوالدُ الْأَلْتُ وَيْ يَجَلُ فُ لَا يَعْلِيهِا غايتكافاذاف اللاضلوم تعواضل تاته أألهة التي أقدم النيات عُنَاصَكَا لِمُدْعَلِيْهِ وَالِدِينِ مَن مَل في طابحتي وأَ فَرَجُدُ بِالَّيْكَ فَاغِيلُنَّا وجهاعنك أزفالل نياوالان وعوالمفريين انتل صارفا مُقْبُولَدُ وَذَنبي بِهِ مَغَفُولًا وَدُعَالَىٰ بِدِمْ يَجَالُكُ إِنْكَ آنْتَ الْعَفُودُ الوجع والقول بعلالالمارة التنكيال النها الافتاحية اللهدرت فيؤ الذَّعْوَةِ النَّامَةِ وَالصَّلْوَةِ الفَّامُدِيْعِ عَمَّاصَالْفَهُمَا مِنْ الْهِ الدَّ وَالْوَسِيلَةِ وَالْفَضْلَ وَالْفَضِيلَةِ وَالْقِياتِ فَعَالِمَا مُنْفِقُ وَالْفِياتِ فَوْ وَجَلَّا وللقاء وموالفيت كالف عليروعلين أتوجد الهات المات والعكرة كالخطاريغ عنداد توسهاف الأشاوالاخ وتعن المفترين



1400 18 19

الني تبيي فاطعال والمستنا المطلي قبل ن تشفى وعليك وتبطيها الن تقول ألله آخير اربعًا وبلبين من متعول ألخَدُ يَدِينُ الله ولله مَّة فَقَولُ بُنْ عَالَ اللهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ مِن مِّن مَّ تَبْعِهَا بِلَا إِلَّهَ إِلَّا أَمُّهُ ولقلوا لتخفوالتهم وتراحن واستغف افته فاتن الاعبدا تعدهلك المالام فالمزيج فبيع فاطرا الزهزآء علكهاالتلام قبل ان يشنى رجله من صلوة الفافية غفوله وقالمزت بسيع فاطتطيهاالتالم في دبوالكتوبة من قبال يكسط رجليه اؤجبا تقدله الحتنة وتال تكبيع فالمتعلمة في كلّ يوم في دبركل فريضة احبّ اليّ من صلوة الف ركعة في كلّ يوم وقال وستجالقه في دبوالغربية تبييح فاطرعهما السلام المائدة من واتعها بلاالة إلكائمة من غضراء وقال الوجعفوا مزية تبيع فاطرع كهالات الغثم استعفى غفراء والعي مائة بأللنا والف كاليزان وتطود الشيطان وتوخي ازمن وانشنت نقل الأفرضة والتكي الشرب المالكا الله أراك والمتكنة يعتلون على الفَاالَهُ مَنَا مُواصِّلُوا عَلَيْهِ وَسَمَّوْا تَهُلِمُ الْبَيَّاكَ وَمَنَالَتِنَاكَ فَ عَنْ بَكِ الْمُؤْصِلَ عَلِي عَلَى وَالنَّعَبُدوَعِلَى آفِلَ بَيْتِ مُحَكِّدَ وَعِلَى آفِلَ بَيْتِ مُحَكِّدَ وَعَلَى فَيْ يَفِي كُلُ وَالسَّالَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَوَحَمَّ اللِّهِ وَبَرَكَانَا وَآمَهُ المبارينا فنروالأنفام بعيروالفنداق كمروتنا امفاوصك والمجافظا

مِالْمُوالْحَقِيدِ كُلُ فِرِجِيدَ الْخُوالَيْدِ

افل المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة الأالمادة والمنافرة المنافرة المنا

آن السَّلاَ وَمَنْ لَا اللهُ وَلَا السَّلاَ وَإِلَيْكَ يَعُودُ السَّلاَمُ مُنْفَالَ وَيْكَ رَبِّ أَلِعَزَ فِيعَمَا يَصِيعُونَ وَسَلَاعُ عَلَى الْزُهُ لِينَ وَلَكُمُ مِنْهِ وَتِهَ الْعَالِمِينَ الشَّلَامُ عَلَيْكَ لَهُ عَالَيْكُ أَوْمَعَ لَا لِفُدَى وَكُلُّهُ الشَّلْحُ عَلَامًا مُتَوَالْهَادِينَ المُفَدِينِ السَّالَامُ عَلَيْ عَيجَ الْمِيلَاةِ اللَّهِ وَرُسُولُهِ وَمَلْكُونِهِ السَّلْمُ عَلَيْنَا وَعَلَا عِبَادِافِهِ السَّلِمِينَ السَّلْمُ عَلَيْ الْمِينَ ألفينين الشلام على فاحكرت يتدويسا والعالمين الشلام عَلَى يَحْوَن الكنيزينية وتنبارا فالكنفا بتعين التداد علاعل على والكيش أين الفايدين السّلام عَلَى حُكَدَ يرْعِكَمُ الله إلى القرالسّلامُ عَلَيْحَ عَبِورِين مُحَلِّهِ الشايدي الشالاة عَلَيْتُ مُرْجَعَة أَلكانِلِم السَّلامُ عَلْيَعَ بْنُ مُوسَى أَيْنُ التَّلَامُ عَنْ عُلَى وَقِلَ التَّقَلُ كَالِوالسَّالْمُ عَلَيْظِينُ عَمُوالنَّعَ الْمَاكِ التالا عَانِ تَعَيِينَ عِنِي الزِّي العَنكِرِي التالا عَلَى عَيْدَ بْنِ أَعْدَالِكُمْ المفدي والخالف الله وسلامه علية آجعين وتل عواعا بداالك الحبدت وإزا الم قلت فكذا كأذكوه شيخ الطائفة أق وهو الله يح الت السالا ويتعالسالا والدائدة والاستروا السالا والا بادالكالاردالاك كالمتاني الثالة على على المستعلق المستع الفدة والتلاع البرارة ويكان واترافيل وفرقال

الْتِتُولَةُ الْالْمِتُولِ فَاكْتُبُنَّامَعَ الشَّاهِدِيَّ اللَّهُ مُصَّرِّحُ الرَّبِيِّ عَلَيْنَا مَنَّا لِللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلا تَكُولُونُ عَيْر اللَّهُ ولا تَكُونُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا لَالل مَوْ وَرُولِكَ وَطِينًا إِلْا عَنْ وَرُولِكَ وَطِينًا مِن وُسُعِكُ يَدِلُوا لَمُلْوَعِهِا فَالْا مِنْ لَيْدِي لِنَالِ عَلَقِكَ إِنَّكَ مَلِ كُلِّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الله والمعطلة وتفي تصرى وألبع يرقف ديني واليعين علي ألاخلاص فقكى والسعة في رزق وذكوك بالكيل والتفارع الأ والنك كالأبكاما أبقيتني المهملا تجذب حث تعيني والأ لى بالما المطلبة في المراقة المناسخة المناسخة المراقة فالابوعبدا تسعالتا مزسع سيط ازقال فالحتط اللروقال بعدا يَعزعُ لا إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَاعَمْ اللَّهِ الدِّن بِهِكُمْ اللَّهُ وَعَافَاهُ مَن يَوْمِ اللَّهِ وشهرة وسنته الحان يحول كول مزالفي قروالفاقة والجنون والجذاع والبرص ومزميتة المتو ومن كل بلية تنزل من المنمآه المالاركن وكي بذلك شفادة الاخلاص والفالف يوم القيترونو المفا المحتد البتة مفاللواوى قلت له مناه الماقيل دلك كيوم من الحال الالكو فطال وكن فلألوث ياول الى الحول مرة والمدة يكتب لدها لَمُنْ عَلَى الْمُورِدُونَ المُعَالِينَ الْمُؤْلِدِ الْمُؤلِدِ الْمُؤلِدِ الْمُؤلِدِ اللَّهِ الْمُؤلِدِ اللَّهِ الْمُؤلِدِ اللَّهِ الْمُؤلِدِ اللَّهِ الْمُؤلِدِ اللَّهِ الْمُؤلِدِ الْمُؤلِدِ اللَّهِ الْمُؤلِدِ اللَّهِ الْمُؤلِدِ اللَّهِ الْمُؤلِدِ اللَّهِ الْمُؤلِدِ اللَّهِ الْمُؤلِدِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤلِدِ اللَّهِ الْمُؤلِدِ اللَّهِ الْمُؤلِدِ اللَّهِ الْمُؤلِدِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤلِدِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤلِدِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤلِدِ اللَّهِ الْمُؤلِدِ اللَّهِ الْمُؤلِدِ اللَّهِ الْمُؤلِدِ اللَّهِ الْمُؤلِدِ اللَّهِ الْمُؤلِدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللّلِي الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللّلِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِلْمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّلِي الْمِلْمِلْمِ الللَّالِي الْلِللَّالِي الْلِلْمِلْمِ الللَّلْ النابعذالفاغ والتجييوا شريف مأذكوه الصدود الخدوا المفتق

فَقَ مِنْ شَهِ لِللَّهُ الْوَلَا يَرَةً وَمِنْ شَيْخُ الْاَوْجَاعِ كُلَّهَا فَانَّمَوْعًا كبداو الحطائيل لخنبرا بالمديك ماساله علائير ان يبلد دغا ميك ف جرصلواته يجم الله لدخير الدّنيالوالاخرة ومعلى المساللة مَا عَلَيْ إِلَى عَلَى اللَّهُ مَا هَيْتُهِي مِرْ النَّارِ وَالْخِلْ لِمُعَنَّ مَنْ وَجِيهُ مِنْ أُسُو والعين تقلقال ابوع القدمالية الرابعة اعطواسم الفلايقالتبق كمالقدعليك والدويو والعين ويسد والثارفاس علديدة عالبتى صلايته عليه والداؤية عليدالالغدولان وما مزاحه واللفرز وجنا مزائح والعيز الاسمعته وقلن يارتبا النفادا فكخطينا البيات فروجنا مندوما مزاحد يقول اللغ ادخلة المحتدالافالكالجنداللق اسكندني ومامزات يكتيراللة الأفالت لتاريان اجومتني وفاعيال والافغالية بمنصلوته فليصل عوالتنق سلاته عليك والدوكيال تعالجة تدويت من التا وكسالهان يزوجه والمحروالعين فائدمن صكي علاالتين صكواته عليالي ونعت دعوته ومزسال تدابحة تا التابكة يدن الماعا على النالا ومزاستخارم للتارقالت للتاريارت اجرع كمداد فااستفارات مناثق سالكوالعين قلز إرب اعطعكدك ماسال وفالعلا تثلك عطف معاكلات الجندوالنادواكورالعين فاذاحكا لعكد فقالالهم

المِنانُ وَكَايَالُمُ مِنْ لِسَلامُ عَلَى يَضْوَانَ خَازِنِ أَكِنَةُ السَّلَامُ عَلَى مُالِإِنْكُمَّا المُلِافِي النَّارِالْسَلَامُ عَلَىٰ الدَّمْ وَعُكِدُ وَمَنْ بَلْيَهُمَّا مِنَ الْإِنْسِيَاءُ وَٱلَا يَسِيَّاءُ والشهناء والفكاء السلام عيناو على بادافيد المفالي تن تقط على لائمة على المرواحل واحدًا واحدًا وتعلى المناقلة المدني ومن عِنْ لِلْ وَأَفِينَ عَلَيْ مُرْفَضْ لِكَ وَانْشُرْعَكِي مِنْ وَحَيَاكَ وَأَزْلُ عَلَيْ مِن بَرُكَاتِكَ فَاتَّدُدُعَاء عِلْم رسول القدص لل المدهليك والدشيك المناكى للاخ فى دركل ملق وقال ما اندان المنهاي والفقر لميعهامتعمانة القدله ثمانية ابواب من ابواب الحنة يدخل من يناشآة وتقل ليناآله فقواتي أستلك مِن المعالمة عِلْكَ وَأَعُولُوكَ مِن حَجِلُ مُتِرِلَعْ أَطْ بِهِ عِلْمُكَ اللَّهُ عَلِيْكَ اللَّهُ عَلِيْكَ اللَّهُ عَلِيْكَ غافيتات فأمؤرى كِلْفاوَاعُوْد مِك مِن وَعالدُ نَيا وَعَلااب ألاخرة فاتداقل الجزيك ملائقة بعكالغريضة وفي والتراخ اكَنْ مَا يَخِيْكِ مَلِ النَّهَاءُ بِعَلَ لَكُمُوبِمُ إِنَّ تَقُولُ ٱللَّهُ مُصَرِّعً وَأَلَّهُ وَالِهُ عَيْهِ اللَّهُمَّ إِنَّا لَتَمَالُكَ مِنْ إِنَّ إِنَّ عِيْرٌ إِخَاطَ مِهِ عِلْكَ وَنَعُونُ بلئون كالترك الماخ والمناك الله عَرانا فَنظَات عَافِيمَاتُ عَالْكُ كِلْهَا وَتَعُوثُونَ إِنْ مِنْ خِوَاللَّهُ الْمُوعَالِيلًا لِحْزَة وتعالينا أَعُرُد بوغيك الكويرة عزيق البق لاتزام وقد وتاك التي لايمتناع والها

20

المعالية وشيعتهم فدروا افتضت عليد الأنظرت اليك مين الكنونة في كل يؤم سُبعين نظرة اقضى له في كل ظرة سبعيان وقبلته والمافيه مزالقا وقال رمول قدصال نسطيه واللهلى الماجيك بتلادة ايدالكرس فيدرصلوة الكتوبة قاتدلا يفاضاعانا المنا وصمايق اوشهيده وكالصكافع عليك والدعز فراايد الكريخ دوكل اوة مكتوبة تقبلت صلوتروسكون فحامان تعدويك إلف وقالابوا كالوضاعلا يهم فرااية الكرسي في دبر كل صلوه فريضته دوم والمينابعدة اغان مزال لوقيل كاتوول ركبديك أشهك آن لالِدَ إِلَّا اللَّهُ وَعُلَى مُلْ شَرِيكَ لَهُ الْهَا وَاعِمَّا صَمَلًا لَمَ يَعَدُّنَّ صَلَّا والموالم المستخراحة بحوالله عنان اربعيزالف الف سيندويك المعالي الفحسنة وتكون شامزة القران التتعشرة ترة والضادر عاليل فقاوانا الظايزول ركية ختاقوطامالةمغ والماانة فقوله فاعشروات وعمال فاشتفاقا فيدو لكالفيرولا أأة الأافدة والقد آكي والمان واواربعين مرة فاق اباعبك تعطيك و ان رسول قد حلاقه علين والاختاذات يوم الايم لوجعتم فاعتلفه الثياب والانيترة وضعتم بعصده على بجنوار وزييلغ التما قالو أيارسون فقال بقول المدكر الأافغ مرصلة بربينا لا تنيد والكنفيد ولا إلد الأف

أعتفتى تزالناد وادخلني كجتة وزؤجني مزاكر والعين فالتالنا يارب ازعكم لاقل ساللا زنعتقه منى فاعتقه وقالت الحقة يارت ازعيدا تدرسالك إياى فاسكن في وقالت المؤوالعين يارب ازعك لتقدخط كاليات فروجه متنافا فهوانصرف من والمعدولم بالشيئام وفاقلن كورالعين ان ما العبدينا الأصدوقالت الجنة الصناالعكدي لزاهد وفالت النارازهذ العبدن كاهل وفالإيلافين والتها لاينفتال لعبد مزصلة حتى الانتدائحنة وليتيربه مزالناروكيالدان يزوجه مزاكو ألعين وقال ويعفره الإلها للسواللوجين وقال وليكر أأون نى دېركا صلومقال زېزاره قلت وماالمؤجبتا قال تسال تساكينية المقعن لنادوش فلهوالقدام وقفمة فقدة البوعيدا للدعاليام كان يؤمز بالله واليؤم الاخوفلا يدع ازيقراف دبوالفريضة بقاهو المداحد فاندمز قرافاجع المدلد نيكرالة نيا والاخرة وغفراء ولوأ وماولذا وتقرا الملكاب وإيرشها قدواية الكرب واليزاللان فقك فالوعبك المسعليال لائدك المرامدة وجلها الايات التصيطن الحالات ملقن العرش وقلناى وتبالكان تفبطنا الماها أكفأ والذف والماعترو بالمة أكاهبط فوعرق وجلالي لادك

ووان في قراد وتكورينا مرزوقًا لاعًا مسرورًا الى يوم القيمة الفرايد الداانصرف وصلوتات اللهم الجعلني متم عكر وال عَنَى فَيْ أَلِهَا فِيَةٍ وَبَلَّا وَاجْعَلِنَيَّ مَا يُعَلِّينًا لِلْحَكَمِ فَي كُلِّي مُثَّقِّي ومنقلب الله قراب كالخشاء تخياهم وتماق كأتهم وتعلق وَالْمُوالِمِ إِنَّ الْأَوْلَوْنَ مِنِينَ وَلَيْنَهُمْ أَبَمَّ الْأَلْفَ عَلَى ۖ تني قاريبك ماقات بعدالاقامة مزقب الانتفق الصليما إِنَّ أَتُوتُهُ وَالِينَاتَ مُعَيِّدُ وَالِ عَلَى وَأَقَدُّمْ هُمَ مِكِنَ صَلَوْلِكَ وَأَتَّفَّةً والمراكية والمعكن والمعاني والمناف والمناف والمراق وا ٱلْمُقَرِّبِينِ مَنْدُتَ مُلِي يَعِمُونَهُمْ مُ فَانْجِعْ لَى بِطَاعِبْهُمْ وَوَكُلْيَهِ فِي فَأَهُمْ الا المُ الْمُعْرِينَ الْمَالَةِ مَا مُعَالِكُ لَهُ فَيْ قَلِيرُ مَتَى تَكُونَ مِعَمَّلُ اللهِ الما الفال العالمة المالة الما والإشالع دينا والغزان كالاوتيال والكتين وكالتين وعلي وَعَلَى إِنَّا وَ اللَّهِ مُعَلِّمُ مُؤْمِنَ عَلَى وَمُوسَى رَحْمَةً وَعَلَى إِنْ مُؤَمَّ عَلَىٰ إِنَّا وَعَلَىٰ فَكِهِ وَالْحَيْنِ فِي وَالْحَيْنِ الْحِينَ آخَمَةُ اللَّهُمَّ وَلِيُكُ أَكِيْهُ فَاحْفَظُهُ مِنَ إِن يَدَيْهِ وَمِزْعَلَعِهِ وَعَن يَبِيهِ وَجَعَل يُسْمَالِهِ وَمِنْ فَوْقِهِ وَمِرْتَيْتِ مِ وَامْدُ دُلَافِي غَيْنِي وَاجْتَمَالُواْ لَقَالُمُ بآولة وَالْتُعَالَ إلى يناك وَآرِهِ مَا يُحِبُّ وَيَقَوُّ مِهِ عَنْكُمُ فَتَحْيِدٍ }

والفداك بوللتبنهة وهن يدفعن المنع والغرق والحق والتردي المتره كالاسبع وستقالتو والملتقالق زلت على لعبد في وللناليق وقال سنفاضت للاخبار على ضيلقاعقب الصلق ويطلقا وتعال الميل وكصلوة مكتوبة فيستح في دبوها الثين ترة المية على بالمناد شين من ونب الانتاش وفالعلالم من البنطان الله وَالْحَالْ يَعْدَوْلِالْهُ لله وَاللهُ ٱصَّبِرُ البعين مِّن في دبركل صلوة فريضة قبل نافي وجليكة بمسال تساعطي اسال وتقولا أيضا بعك كاصلوة اذا فرغت تنقل لايعنى ضلوبات بعدان تخع بدكيات ألله تماغيفرلي مغيفرة عَنْ مَا لَا تُغَادِرُذَنِّهَ الْإِلَّا أَنَّكِبْ بَعْلَى فَالْحُرْبَا ٱبْدًا وَعَافِهِ مُعَافَاةً لأبلوى بَعْدَها آبدًا وَلَقْدِينِي هُدَّى لا أَضِلُ بَعْدَهُ آبدًا وَأَنْفَ يارَبْهِا عَلَيْهَ وَاجْعَلُهُ لِي وَلا تَجْعَلُهُ عَلَى وَارْزُقِنِي عَالَمُ عَلَى وَارْزُقِنِي عَامَا فَا تعفيه أرضين بارتاه وتبعلى لاقديا الفديا الفدار والتعاليات والكافية المجنارجة التيم ارتهن بزالقار ذاب المتعروا بسطاعة من وسيور زقات والمدني لما اختلف فيادين أنحق باذنات والحضف وَرَاكُ يُطْارِنَ الْجُرِّمُ وَٱلْلِغَ فَكِمَا صَكَّالُهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَنَ جَمَّاةً كَلِيْرٌ وَسَلَامًا وَالْمِينِي بِفُلَالَ وَأَغِننَ بِعِينَاكَ وَاجْعَلْنِينَ وَلِيَّاقَانَ الخلصين وصفالم معلى على الخيرامين عني داندعليك

إِنْكَ قُلْتَ مُا أَرْدُدْتُ وَيُكُمُ أَنَا فَا عِلْهُ كُمْرَدُّ دِي فَيْبَضِ وُصِح عَبِيكَ لَلْوْنِ نَكُرُوا لَوْتَ وَالْاَكْوَةُ مَا أَنَادُ اللَّهُ وَصَلَّى عَلَى عُنْ وَالْ اللَّهُ وَعِيلُ لُولِياتَ الْفَرَجَ وَالْعَالِمَيَّةَ وَالنَّصْرَ وَالْأَتَشُولِكُ فَكُو تفضولافي آخيا آجبتي أنامهم واحدا واحدانا نعلوان شات منوقون وازشنت مجتمعين الالرجل والقداعدت مقي متن الحيوة قال الديخد هووف في وسان بكن الحين المقول السكيكان على بعدالة فأخاش الذوتمان وعشرن وخفط المن موالحيوة فتركفات واعلماتن ينوهنا المفأور واياة اختلاف ماوالاشهرا ذكرناه وتقال مناعده عندكاصلوه مكور الجيرية فيدوم الي وولاي . آجلي وذارى ودع للما موسيد باليدالواليا الاعدالة بمدالل كأملا وَأَيْوِلْكُ وَأَيْكُونُ لَا كُنُوا الْعَدُ وَأَجِيزُ فَعَدِ مِنْ إِلَى وَوَلَا يَ وَكُلَّا مُاهُوَيِينَ بِرِبُ الفَلِق بْرَشْ مِاخَلَق وَوَفِي فَاينِ فَالْ وَقَبُ وَيُ فَيْ النَّفَافُانِ وَالْمُقَدِّدُونَ تَيْنَ خاسِدِ إِذَا حَدَدُ وَاحْدُ كَنْفَد " مالى وَوُلِدى وَكُ لَمَا مُوسِقِي رَبِ النَّاسِ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِرْضَةِ الْوَيْوَايِرِ الْفَتْزَايِرِ اللَّذِي وَيُوسُونُونِ فَصُلُ وِرِالنَّايِنِ رَبِّكَ وَالنَّاسِ وَالْجِينِ فِي وَلِيلِي وَوُلِدِي وَكُمَّ أَمَّا هُوَمِينِي بَافْلُا الدالافوانح القيوم لأتأخاره بسنة ولانوم كذما فالتموان وَذُرِّيْنَا وَفِي أَفِيلهِ وَمَالِهِ وَفِي شِيْعِيهِ وَفِي عَلَيْهِ وَإِنْ مِنْ طَايَّكُنَدُونَ وَآرِهِ فِيهِ طَايَعِبُ وَيَعَوَّى فِي عَيْنُهُ وَٱشْعِيب صُلُ وَزَنْا رَصُلُ وَرَقُوم مُؤْمِنِينَ رَتَعَوْلِالْمِنَاعَتِيب إلىفِيدِ تواطب الكدلعيش فق تماليوة اللهم صِلْ على عَلَم والمعتب اللهُ عَلِنَ رَسُولَكَ لَتَنَادِتَى الْمُثَدَّةُ صَلَوْاتُكَ عَلَيْهِ وَالْمِ فَالَّا إِنَّانَ قُلْتَ مَا تَرَدُّدُتُ وَثَنَّ أَنَا فَاعِلُهُ كَتَرَدُّ بِنَ قَبَعِي رُقَ عَبْدِينَ لَأَوْمِن يَحْكُوهُ للوَّبِّ وَالْأَكْرُهُ مُسَّانَتُهُ اللَّهُ مُ أَصَارًا مَلِيْ عَبُهُ وَالِهُ عَلِيهِ وَعِلْ لِوَلِيِّكَ الْعَيْجَ وَالْعَافِيَّةَ وَالنَّصَى وَلا تَنْفُونِكَ تَفْتُنَى وَلَافِ آحَدِين آحِتَى وَقَالَ لِسِّيدًا لِسْنِدَا لَوْاهِد ابن كاويك ومز للممات لن بديل طول المقاء ان يكن مز تعقيبه بكا كلصلق مارواه ابوي هرون بن موى خفي وليداكي على في يحقوب الجالك أفي عز على المئين فضال عز يحفور يهم عن عيد ليانا و و المال وعقم المالي وفالله الماسيدي على سنى والت الما واناخانفان يدوكن المؤت وليرك تن النزيروا وجعاليه فقال لدان مزلخوانك لمؤمنين مزهوا قرب نسبا اوسببا وانسك بجر الله ومع منافعالك بالماق والتقول في المالك ٱلْفِي صَرْعَا عَلَى وَالْحَكِمِ اللَّهِ وَالصَّادِقُ لَا نَيْنَ عالِيمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

والتلهط يرول تعصوا بقدعلك والدالتك لأعكيتك يارشول الحدق رَحْمُ اللهِ وَمَرَكُانَهُ السَّالُمُ عَلَيْكَ يَا حُمَّدُنِنَ عَبْدِا فِهِ السَّلْمُ عَلَيْكَ يْاجِيَّرَةُ الشِّدالسَّلامُ عَلَيْكَ بِالجَهِيَّا فِيْدالسَّلامُ عَلَيْكَ ياصَّعْوَةُ الشِّ التلاغ فليلك ياآمين الله أدنه كالكائدة المالية وآفهك ألك محك عَبْدِيا فِيهُ وَأَشْهَالُمُ أَنَّكَ قَلْ مَعَنَّ كُوْمَتِكَ وَجَاهَلُتَ وْسَبِيلَ رَبِّكَ وَعَبَدُ وَمُعَى أَمَّاكَ أَلِبَعِينَ كِيَالِكَ اللَّهُ الرَّبُولَ اللَّهُ أَضَلَ مَا رَجَّ بَيْنَاعَنُ أُمَّتِهِ اللَّهُ مَّ صَلَّ مَلِ عَلَى وَالِهُ عَبَداً فَصَلَّما صَلَّيْنَ عَلَّا إنوميم والراؤم مراتك حميدة عيارة خااصا فدوكل فرجلة تَصِينُ الْفِيرَةُ الْمُنْظِّلِ بَيْنًا وَبِالْالْمِيلِ وَبِنَا وَبِالْعُوالِحُ الْمِنْ إلكفنة ونكاة وبولي واعادانا عاو بالحتين وألفتين وعالي وعَيْنِ فِي وَجَعَوْرِن عَلِيهُ وَمُوسَى وَعَلَى فَ مُوسَى وَعَلَى فَا مُوسَى وَعَلَى الْحَ وَعِلَىٰ عُرِّدُ وَالْعَسَنِ فَطِي وَالْحُيْرُ وَالْحَيْرُ وَلِيْعُ وَالْحَيْرُ وَالْعَالِقُ وَالْحَيْرُ وَالْحَيْرُ وَالْتُولُ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعْمِلُوا وَالْعَلَالِ وَالْعَلَالِ وَالْحَيْرُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمِ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلِمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعُلِمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلِمُ وَالْمُوالْمُولِمُ وَالْعِلْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُولِ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُولِمُ ولِمِلْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَال اللهُ إِنَّ رَضِيمَ وَمُ اللَّهُ فَارْضِي كُلَّمْ إِنَّكَ مَلِ اللَّهِ وَاللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهُ فَارِدُ حتى تستكل يمانان وتكورس عوالاكتودة أوتني والليظ في وجل وتقول بنيم فيدالله يما للدرالا مُوعالمُ النَّف وَالنَّهَادُةُ الجُمْزِ النِّهِمِ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِلِينَ إِلَا مُؤْمِلِينَ الْمُمِّودُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الفَغادِ وَالنَّالِ وَالْفُواحِيْنَ اللَّهُ مِنْهُ لَدُيْلًا مِنْ الْمِنَّا فَيَدِهِ

مافئ كارض الى فم فيها عالى ون حتى تحفظ في تفسك ودات ومالك ووللدك وتفاالينا في بوالفريضة أستويع المدالخلم أنحليل تغنية وآهلى وطالى ووللهى وتوزيفنين أمري آستوي المتذالة مويا لحؤق المتضغضع لعظمته كالتشي تغيرة واجلى وما وَوُلُوى وَمَن يَعْنَيْهِ آمَرُهُ لَعَق بَجناج مُواحِفة حَرَمِ عِلالنّام وَ وهنها والكلان وثالك وتقولا يطناني وبركل صلوة اعينا تغبي مارزقتى ربايفوالوا ولاتما القمرية يختها واعيد تفسي مَارَزَةِيْ رَبِّي رَبِّ لَفَلِوْجَي عَنهُمُ أَوَاعِينًا تَصْبَى وَمَارَزَقَنَّى رَبِّ يرت الناري عضتها فقد فالبوعبد المدعلاليل تدلاته مذافح كلصلق وتقولا يضا ماروعين ولانا الرضاعالي الدى لقلية طلب لوزق عقب كُلِ في بعنة يامَن يُمَاكُ كُولِيجَ السَّا لِلِينَ يَامَنَ الحيكة ستكة منك منمة خاضرة تجاب عبياء والحيل ضافينات والطائع فالتناق عواجيدات المنادة فرقا باديات الفاضاة وت تَيَكَ الوَّاسِ عَهِ وَسُاطَائِكَ القَّاهِمِ وَمُلْكِكَ الدَّالَةِ وَكُولالِكَ الثانات يائن لانفعال ظاعد الطبيين ولاتفني معصية القا حَرِلَ عَلَى عُلَيْهِ وَالِهُ كُلِّهِ وَا دُرُعِنَى مِزْ فَصَلِكَ وَأَغِطِهِ فِهِمَا أَوْرُ فِهُي الطافية وتقتات بالزع الزاجين وتالا تعنا في درالعربية

الجيني فالمنينة وكالألاك وآميني إذا أميتي كالذلات والمتنواغ هُمِّ كَا نُلِكَ وَانْ كَانَ عَمَّ تَعْمِيرُ فِيا مَضِرْفِكِي أَوْمُ إِلَاكَفَ فَ وأزغب أتلنبها عندك وآستلك أن تعصي يولا يتك وتعاصيا وْلانْكِ إِلا لَكُ عَلَى مَا مُعَالِهِ مَا مُعَالِمُ الْمُعَلِيدَى لَا أَمَالَ مِن دُلِكَ وَ الْهُرُ وَالنَّهُ مِنْ كَادُهُ إِلِنَّيْ الْأَمْنَا وَهِيْتَ يُلَّالُونَحُ الزَّالِحِينَ وَأَسْكُلُكُ أَنْ تَغِمَني لِطِاعَيْكَ مَنْيَ مَوْفًاني عَلِيْهَا وَآنَتَ مَنْي لَاضِ وَأَنْ تَطِيمُ لى بالتَّعَادُوْ وَلا يُجْوَلَوْ عَنْهَا آبَدًا وَلا قُوَّةً إِلَّا بِكَ كَذَا لَى الْكَافِ الاتبال وفي لمصباح وقلاح التآثل بإضاف اللهُ وَإِنَّ اسْتُلُكَ بِحُنَّهُ وَخِلَالْكِ وَمُوالِنَّكُ الْعَظِيرَ وَجُنْ مَا وَالْكُمْ الْعَظِيرَ وَجُنْ مَا وَرَسُولِكِ مُثَالِمًا لِللَّهِ وَيُوْمَ لِمَا أَمِلُ مِنْ مِنْ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ وَلَيْهِم أَنْ تَعْمَلًى كَلْ عُكْرُ وَال عُنْهِ وَازْتَعْهُ لَ مِكْنَا وَكَاوَتُلَكِمُوا يَعْلَىٰ أَنْكُمُ السَّبُّ السَّبُعُ وَتَعْوِلِ الْمِنَّا بعد كلصلق دانت اخذ بلحيتك ببداناليهني واليدالين وكبسوط والخا عَلِيهِ إِلنَّهَ، ثلث مَات لِإِذَا أَكِلُالِ وَالإِكْلَالِ وَالإِكْلِ عَلَيْهِ وَالْحَقِّدُ وَالْحَقَّدُ وَانْجَىٰ وَأَجِرْخِينِ التَّأْوِمُ وَتَعِيدُ لِللَّهِ فَيَعَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللللَّا لَمُلْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وتقول الثرات ياع والراك والماعة والماحم مم تقليها وتجعل عُالِمَ إِمَا عَلِمُ النَّهَ وَتَعْوِلُ ثُلْتُ مِنْ النَّا مُولِمُ لَا النَّهِ مُعْرَاعًا فَيْدَ وَالِيُّفِيُ وَآمِونِهِ مِنْ لَكَمْ لَا يُلِكَمْ لِمِ مُعْ تَعْفَضْهُ اوَتَقُولَ ٱللَّهُ مُعَلِّكُ فَكُ

كُلُّ صِلْوَة فُسِبِةُ الرِّبِّ تِنَارِكُ وَتَعَايِعَيْ أُلْهُوالسِّدَاحَةُ الثَّنَ عِنْفُرْقُ مُمَّتِدُ طيدًا بِإِن فَعُولَ ٱللَّهُ مَّ إِنِّي أَسْنَالَ بِاشِياتَ ٱلكُّمُونِ إِنَّ إِنْ الطفرانطاه المناوك وآستاك بايتمانا تعظيم وشلطانا كقدمأن تُعِمَّا عَلَا عُكِرَةِ المُعَدِينَا وَالْمِسَالُهُ عَلَا أَوْ فَاصْلُوا أَكُمُ الْحَارِي لِانْكُمَالُ الرقاب مِنَ المنَّالِ أَسْنَالُتَ أَنْ تُصَارِ عَلِيْحُكُمْ وَالْ مُعَكِّرُ وَأَنْ تُعْتَقَى رَجَّبَة مِثَلِكَ إِدَوَانَ يُخْرِجَى مِنَ الذُّنيا امِنَا وَتُدْخِلُوا لِمُثَاقَدُ سُلِلًا وَآتَيْنًا دُعَانِي أَوَّلُهُ فَلَاحًا وَآوَسَطَهُ بَعَامًا وَاجْرَهُ صَلَاحًا لِأَلَكَ أَنْتَ عَلَامُ الغيوب حقيم والذنياومك تفلمت الذبوب كالتخلط لذهب الذى لأكد رفيد ولايطلبك احد عظلمة وتال ميلوم ين صلوا المدعليك أينكان هذا خراج يتات غاعلني وسول تعدصوا تعدعا كزالة وامفان اعكدا عوالج ين والقراب السالف الفافية عن المسلوة ما هو المةات لقضنا الخاخات اللهقة إنى أدينك بطاعيتك وولايتيك ولأية وسواك صكافة عليه أبه وولاية الاثنة ون فط المانية وتسميم مترقل اللهتم إنب آدينك بطاعيتك وولايقهم والرضابا فضلتكم وينفرن يحرولا مستكري وتعضا الزلت في كالما على حُدُودِما أَتَانا فيعِدَما لَمُ يَأْتِنا مُوْيِرٌ فِعَرِّتُ مِنْ لِلْهَ رَافِي الْجِياجِية به إرَبْ أُولِي بِهِ وَحَدَّ وَالنَّا وَالْاحِقَ مَنْ مُولِّلُونَ مُعُولًا إِنْهَا مَا

خالاخ تن قاد زُضَى مَيْهَ لَلْتَعْين اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُسَالِكَ عِينًا تَوْجِيدِ لَيَجَبُورَةً وَآزُ وَاحْنَاعَلَى مِينِكَ مَغْطُورَةً وَجَوَارِحَنَاعَلَى اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّ حَقَدُ مَا لَيْكَ عَظِيراً نَ سَرَى عَلَيْ عَلَيْ وَالْحَلِيرَةِ أَنْسَتَعِلَهُ الْعَرَّفِيدَ عِنْدَ عِنْدَ وَالْمَالِمَا فِي وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعِلِّدُ الْمُعَلِّدُ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعِلِّدُ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعِلِّدُ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعِلِّدُ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعِلِّدُ وَالْمُعِلِّدُ وَالْمُعِلِّدُ وَالْمُعِلِّدُ وَالْمُعِلِّذِ وَالْمُعِلِّدُ وَالْمُعِلِّدُ وَالْمُعِلِّدُ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعِلِّدُ وَالْمُعِلِّدُ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعِلِّدُ وَالْمُعِلِّدُ وَالْمُعِلِّذُ وَالْمُعْلِدُ وَالْمُعِلِّ مَيْسُورةُ وَآوْزَاقَنامِن حَنَّ آثَينك مَدْدورةً آنتَ الفَدَّ الدِّي لا إلمالِّلا أنتكقة فازمن اوالتوسيعكمن الطائة وعرمونا التوظيعر باصافة وآنت عاد المؤلفة بالمؤلفة والمقدة الْهُمَّةُ دُعَا فَي كُالْفَكُمُ فَقَرِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلِي كُولِ ثَنِي مَا مِنْ مِنِ اللَّيْ وخفناعل شيعتناان لايتواارجلم وصاوه وبينة ارسوالها القول والمائينا مادواه الخاص والعام ومتكورت كوكت المتعقا الممزد غابه عقيب كلصلوة مكتوبتر حفظ ونفيد وداره وماله وو ومواً للهُ وَالْمُعَ وَالْمُعَالَمُ مَا تَذَكُ مُنْ وَمَا الفَلْ مُنْ وَمَا الْعَلَيْنَ وَمِا الْمُسْرَوْكَ المراوت لفني وماآنت اللهويق اللفة أنت المفترة واتسأ أورق الدرالا استربعها كالتيت ويفدر والكافيل كفيل المعين ما علت الكياوة تعبراني فأخيني وتوفق إذا علت الوفاة تعيراني اللهمة ايت استلك يخشيتك في البررة العلائية وكليك أليق فالغضب والرفا والقَصْدُوالفَيْرِ العَدِي وَأَسْكَالَنَا مِالْأَيْفَلُ وَقُرُةً كَتِينَ لِأَيْفَلُهُ

وَالِنَعُلِدُ وَقِقَتِهِ فِي اللَّهِ مِنْ وَجِبِهِ فِل الْكُولِينَ وَاجْعَلُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمَعُودَةُ وَنَفُوسَنَا إِلْمَا عَيْدَا مَنْ وَعُفُولَنَا عَلَى اللَّهِ وَمُعَوِّدَةً وَنَفُوسَنَا إِلَمَا عَيْدَ مَنْ وَمُعَوَّدُهُ وَنَفُوسَنَا إِلَمَا عَيْدَ مَنْ وَمُعَوَّدُهُ وَنَفُوسَنَا إِلَمَا عَلَيْهِ اللَّهِ وَمُعَوِّلُنَا عَلَى اللَّهِ وَمُعَوِّدُهُ وَنَفُوسَنَا إِلَمَا عَلَيْهِ اللَّهِ وَمُعَوِّلُنَا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَمُعَوِّدُهُ وَنَفُوسَنَا إِلَمَا عَلَيْهِ اللَّهِ وَمُعَوِّلُنَا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ وَمُعَمِّدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا لِلْمُعَلِّلِكُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَل مِنْ حَقَّاتُ وَآنَ تَعْلَيْهُمْ ﴿ الْحَظَّانِةُ مِنْ وِدُقِكَ كَنَاذَكُوهُ النَّيْخُ الْطُوسِي الطبري وتعول يضا ماذكره الشيخ الطوس ته وهوا ألمه تم آنت يفتخ في كل حُونَة وَانْتَ رَجَانِكُ لِلْ شِكْةُ وَانْتَ لِي حُكِل أَوْزَل وَقَعَا وَعُلَّهُ ۚ فَاغِفُرْلِى ذُنُونِ كُلِها وَآكِيهُ فَهِ وَقِيَّ عَبِي وَآغِنِوْ كُلْ إِلَّهُ عَنْ حَامِكَ وَيَضِيلُكَ عُمِّنَ مِوالدَّوَعَافِي الْمُودِي كُلْهَا وَعَاقِينَ خوىالنغ اوعذابالاخرة وآعوذ بالمون وترتفي ومن وترتجري وَمِرْتُنِيِّ الشُّلْطَانِ وَالشَّيْطَانِ وَضَعَةً إِلَيْنَ وَالْإِنْسَ وَضَعَةً الْعَرْبِ الجَجَوَدُونِ الظَّارِمِ كُلُّهَا وَعَرْتَ بِإِلَّهُ لِلَّاءًا لَهُمُ الْجُرْزَةِ الْمُعَالَّةِ مِنْ الْخَارِمِ كُلُّهَا وَعَرْتَ فِي إِلَّا وَالْمِدَالِمُ مِنْ اللَّهِ الْمُعْرِقَةِ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ كُلْ وَمُوا عَلَيْهِ وَوَكُ لُكُ وَهُورَبُ الْقُرْشِ الْعَظِيمِ وَعَلَاكُمُ مَا كُلُونُ المحت بزجع والمالم يدعوبه حقب الفريضة كأذكره التنز الفوسي الغيرص والمستعلان طاوس ومراكات تيرك القليرة وكأقياك وبترتبك الآطيفة وتشفقتك بصنعتك ألحكة وقل وتان وترك أنجيل وَعِلْكَ صِرْكَا عُنْهِ وَالْحُنْهُ وَأَخِي عُلْوْمَنَا بِيَرِلِدُ وَاجْعَلُ دُنُوْمِنَا غِيْرِينَامَسْتُورَةُ وَقَرْ إِنْ الْمُسْلَمُ مُنْ وَرَا مِنْ الْمُنْرُورَةُ وَ

المتما والتجديكنا والواجعة الأولين والاجرين يؤم الفيمة فالمكأ بارج وَإِلْ وَجَالَهُ اللَّهُ عَيْلُولَ مَعْلِلُونَ مَعْلِلْ مُعَالِمُ مَا مُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل الردفال الفالالان بِعُنْ رَوْمَ كَانَا وَالْمَالِكُ بِهَا لَمُنْ الْمُثَلِّلُ وَالْمِالِي بِهَا مَا فَالْمَالِ عِلَافَ لِكَنْ مُو الْمُ وَهُو دُونَاتَ تَجَيْدُ رَجًا ﴿ وَالْجِيهِ وَوَالْجِيلَ مَسْرُورُ لَا يَجَا التلك كالع الذر كالتج النام كالتج التصيد وكالتن المنا التلك و ولِنَا اللهُ فَلَهُ مَا يَعْدِلُكُ مَنْ أَنْ نُصَلِّي كُلُّ خُلُهُ وَالْمُعَدِّدُ وَأَنْفَى اللالن وَأَهْلُى وَوَلَدى وَتَعْفَظِنى جِفِظِكَ وَأَنَّفَضَ لا جَتِي فَكُلَّا وَكُذَا وَتُلَكُومُ الرِّيلِ فَانَّهُ وَعَالَمُ وَفِيعِ الشَّالَ وَقَلْقَالُ البِّقِ صِكَّا مَّهُ عِلْكُمْ أنداذاتال دالنقضيك عاجته مزقبك نيزول وفاعمد يتاسانينا ياغده واحتبه فالمتلانا كايجواه بن وغاته وكيفي اللوا والالتجياء الموالة عظمكان وصغير فالتروالعلائية الى والي عكيرى فلقال خداكا عالملك وتدما كالمت المعدلة المنابق ، ألمنا لألالمات دوى وَفِهِ عَالْتَه قَالِ صَلَالَة فَاعِبَ ان يَكِوْلُ وَمَا يَدِينَ لِعَالَتُ لَا إِنَّ وعالالهوتواكينا الديكول ماتدعويه وهواللفتوان وتخت ويجهى النك وَأَمْلَتُ بِلُمُ فَإِنْ عَلَيْكَ وَأَجِي إِجَالِكِ ظَامِعًا فِي فَوْرَاكِ ظَالِبًا ڟٳڗؙؿؾڔؠۼڵۼ۫ۼ ڵ<sup>ڽ</sup>ٛڰۼۜۼٞٵۊڡؙڷڐٳ۬ۮڗٛۼۏڵٳۮٷٷڵڹۼؚؖڹڷڮ تَصَالَ عَلَى قَالَ وَالْبِلَ إِلَيْ مِنْ فِلْ اللَّهِ وَالْمِنْ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ

والنظا المكفضاءة تزدالعيش تبكا لمؤت وكذة الطيال وخان وتنافا إلى لِفَانَافَ مِنْ غَيْرِضَمُّ أَنْ مُعِمِّقَةَ وَلافِتُنَةِ مُصِلَّةِ اللَّهُمَّ زَيْنَا بِزِيءَةِ الإعال والمعتلنا فداة مفتدين اللفتة المدنا المترفدك اللفتاني التشكال عزقة الزفاد والقبات في كافرة الرفيل وآت كل يارت فليك وَلِيانًا صَادِقًا وَاسْتَغِعُ لَذِيا التَعَارُ وَاسْتُلَك حَيْنَ التَّكَارُ وَاعْوَدُ بِكَ مِرْضَةِ مِنْ الْعَلْمُ فَإِنَّكَ تَعَلَّمُ وَلَا تَعَلَّمُ وَأَنْتَ كَلَّامُ الْعَيْمُ بِ وَصَلَّا فِينَا مِنا جعلهالينالزاهدان غادية مزالمتنا وروفاة الفنادة علاليرقال تثك واعفابالصكواالغوايض عاوالاذعية اللفة وأذاك كالتبي تخذوال عَلَيْنَا وَيَعَالِنَا رِفَاكُنْ لِنَا بَلَ تَنَاوَفِهِ مَنْ مَلَا يَعْتَلِنا وَفِي عَلَا لِكَ هَوْايِكَ فَلاَ بَلْيَا الرَّمِّ الضَّرِيعِ وَالزَّقِيْعِ فَلاَظْعِينا وَمَعَ الشَّيَا طِيرِكَ تنبثنا الذار فلأجحننا وعلى وهواني النار فلاتكتبا ومن ثياب لنارة تسرابيل بانه الْقِوْانِ فَلاَ كُلُوتُنَا وَمُرْكُولُ وَلَا إِلَّا آنَ مُعِمِّنًا وَرَحْمَا لَا يَعْمَا وَرَحْمَا وَمِرْحُمَا وَرَحْمَا وَمِوْمِ وَمِنْ وَمَا وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمَلْمُ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمَنْ وَمِنْ وَمِيْرُونُ وَمِنْ وَمِيْرُونُ وَمِنْ وَالْمُوالْمُوالْمُوالْمُ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِيْرُونُ وَمِنْ وَمُوالْمُولُولُ وَلِيْعِيْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَالْمُوالْمُ وَل الصالح بز فأنوالناوفي عِليتين فارفعنا وون كأبر معين وسلب ليقا وَيَنَ الْحُولِلْمِينِ رَحْيَانَ فَرَوْجَالَوْمِنَ لِولِلْمِ إِلَّالِ الْفَلْدِينَ كَانْتُمْ لَوْ مَنْوُرُفَاخُورَهُ مُناوَمِن كِلالْكِتَنَةِ وَكُورِ الْفِيرُفَا فِعِينَاوَمِن مُناكِ وَالسُّلُكُ مِنْ وَالمِسْتَمْرَقِ فَأَكْمُنَّا وَتَنِلَقَ الْقَدُّدِ وَجَهِ بَكِينَا تَأْكِيمٍ مَا وَذَيِّكِيا وتترنطور بالتك وفي صالح المفاؤ وأقت كادما ستيت كالألفا

الموالة على المنافية وعرايضا بين المناف الداركة القيام من التعقيب الفالف الفقيد وعرايضا بين المناف الفالة الفقيد وعرايضا بين المناف المناف الفالة الفالة المناف ال

بالله ألغالمين وتعواليسا فحاخ التعقب وافعابد كك ماموز المستة وفى الحديث القدُ صاغر على الدس أستان الفع صلوته ضاعفة الله خلف كل صلوة افترضته عليكه وهوالفع بدئير المؤكل شئ لا لمبدية وأكافيا وَلَّهُ مُتِينَ الكِمْ أَنِ وَلَّهِ خَارِعَ الْاحْكَامِ وَلَّوْ ذَالِكَ الْعَامِ وَلْوَالِقَ كَالْإِ وَيْافَارِفَوْلِ الْعِيْ الْمَرْوَ الدِّينِ وَيُّامُوجِتِ الْعَتِيُّ آنَ لَكَ يَعِيَّ أَرْكِيَةٍ كُلْ صَلْوَةِ ذَكَيْتُهَا وَجَقِ مَنْ ذَكِيتُهَا بِهِ وَيَحِيَّ مَنْ ذَكِيتُهَا لَهُ أَنْ شَيِلَّ عَلَيْكُ كُالِنْظَهِ وَأَنْتَحْهُ لَ لَوْلَ مِنْ وَلِكِيَّةُ مُتَعَبِّكُمْ بِتَقْلِلُهُ اوَ وَفِيكُهَا وَيُعِلَّمُ الْتُ بهاديني فالكاوافامك تلجئ فأغافظة عكفاحة تجعكن فراهلها الَّذِينَ نَكَوْمُ مَنْ عِلَا لِمُعْتُوعَ انْتَ وَلِيَّ أَكْمِكُمْ مِلَا الدَّرِالْا أَنْتَ فَلَا ٱلْخَدُكُلَّةُ مِكْلِحَيِّ أَنْتَ لَهُ وَلِيُّ وَآنَتَ وَكِيُّ التَّوْجِيدِيُكُلِّهِ مَلا إِلدَالِالَّةَ فَلَتَ النَّوْجِيْدِ كُلُهُ بِحُولَ وَجِيدِ إِنْ لَهُ وَلِيَّ وَأَنْتَ وَفِي النَّهُ إِيدِ فِي إِنَّ مَلَا إِلهُ الْإِلَا أَنْ َ فَلَكَ التَّهُلِيلُ كُلُّهُ بِكُوْلَ فَلِيلًا أَنْ مَا لَهُ وَفِي وَآنَتُ وَا النبيع كُلِهِ عَلَا لِدَالْا أَنْتَ كَالَتَ التَّبِيعُ كُلُّهُ يُصْحِلْ تَسِيعاً أَنْتَ لَهُ قَالَ وَالْتَدْوِلُ النَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّا الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال لَهُ وَلِيُّ رَبِّ عُنْ عُلِّن صَلَّوْقِ هِلِهُ رُنْعِكُهَا زَلِينَا مُعْتَبَلَةً زَلَّكَ آنَتَ التميع العليم فأنداذ اقل ذلك رفعت المصلوته مضاعفة في للوط لحفظ عُ أَنْ وَالْمِ الكام قولدا م كُلْ في فيرور و لكنّ الا وكان تلعويه

صُدره وبكلنه بالأرض فسالته عَن ذلك فقال كذا أيجب و الفنافيها الاطالة فعندة فال ابوعبد القدعاليل الن الغيداة اسعد فاطال التعد فأدى البليس لاومله اظاعوا عصكن وسحد واوابيت وفالعلال الابي بجيه إا بالحتميد المعد المول البقود فان دلك وسن الاوالين وقال المدف فالققيمكان ابوالح موسى وجعفرها التلايصد بعدميا يبلى فلا يُرفع راسد حتى يتعالى التهارية اعلى أن ما يقالُ من الادعية كثيرة كاهوملكورفي كمتب لاصفاب رضوازاته علكم ونحزنذك فيناتما وجدت فيالة والإت ماهوا وثق واؤخيح فنها مادؤاه المتدوق الفقيدعن والحين لاسك دخواته عناءات الضادق على إليه عال اتما يبيدا لمصلى بعاق بعدالفريضة الشكرالقد تفالى ذكره فهاعلى مامتن يبذعلنه من الآة فرصنه وما يجزي يَهُها شُحَدًا فِيوِثَكُ وَالْمِوثَالُ وَأَنْظُ اللَّهِ اللَّهِ ماوفاه الكلين عن المروزى قالكست الفاي الصن علياتها فيجده الفكرفكت الامالة مرة شكرا أشكرا وإن شنت عَفَوُ اعْفُوا ونها مُاهواكل دُعيتها واخشعها واجعها الذي والذبنا ورؤاه ثقة الاسلام والضدوق وشيخ المايقترظ ابك

اعلم آنه قال جعمل الناطاب الدوراة على سعبا البيعا الشكر عقيب المسلط الترافية على المنطار والامضا ومن داب الانتقالاظها وصلوات الدعيله كاورد في لا فارو المخار والنصوط المنالة على سعبا بها وعظم ضناها وتأكما لا ينان بها خياء والمتصول المنالة على سعبا بها وعظم ضناها وتأكما لا ينان بها خياء عقيب التعلق التولي كاهوم لكورف كتب لا خبار وي من التعقيب التعلق المناق من التعقيب ويتعب فيها النعفي وان ياصوخته الايمن بالارض من التعقيب ويتعب فيها النعفي وان ياصوخته الايمن الارض من التعقيب ويتعب فيها النعفي وان ياصوخته الايمن المناوي من المنطق المناوية والمنافية المناوية والمنافية المنافية والمنافية والمنافية المنافية والمنافية المنافية والمنافية المنافية والمنافية المنافية والمنافية والمنافية



مَنْ يَعَدُ وَمِنْكَ لِا إِلَّهِ إِلَّا آنَتَ آنَتَ غَيْمُكَ وَأَنَّوْبُ إِلَيْكَ وَتَعَوِّلُهُمَّا اللهة وما على فأن وال على فقد نقال ادوس فالترابع فن جامع والا فاجعل فالمتحات ومروى عن العسكرة علالة عزاد عزاياته البزنط غاط ياصمر فالمعد الماعد الله يقول السلوة عاجم والعديقا بزالظهم والمصريفل كبعين ركعرن تعلى الصنا افتاه النزدعان عقب صلوع الظهر والدالا الفذا العظام الدالة الأ وَالْمُوامِلِ الْمُوسِينِ صَلَّهُ اللَّهُ مَا لَكُ مُ اللَّهُ مُلَّالًا الْمُؤْمِنِينِ صَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّه سُدُوبُ لَعَرِشُ الْحَجْرِمُ فَكُنَّ مِنْ وَتِهِ الْخَالِينَ الْفَقَدِ إِي اسْتَمْالِي وللما المالية والمالية ومع الالمرك المقالية للمروة والنا وزد موصات وعَيَالُ وَعَرَامُ مُغِفْرِيانَ وَالْفَيْعِدُ وَالْمَالِيَةِ مُوالِكُمْ الْمُعْلِمُ وَالنَّالُّ مُنْ وَكُنْ وَلِكُ وَاللَّهُ مِنْ مُعَالِمَ فِي مُعَالِمُ فَالْمُ وَلِكُ وَلِكُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ مُنْ لِأَمْ اللَّهُ مُن لِمُن عَلَى دَمْمًا الْأَعْفَرَ مَا وَلاَ فَاعْمَا لِلْفَرْضَةُ وَلاَنَّا عَلَيْ عُفُو اللَّهُ يَعَلَيْ عَضَ لِمَا اللَّهُ مَا لَكُ أَنْكُ رُفِيعَ اللَّهُ وَجُاتِ بَحِيْبَ إلاكتفتة ولانقارا لاختيته ولاقينا الاستنتف ولارزقا الابتفتة الدَّعَانِيْ مُنْوِلَ الْبَرِكَ الْبِينِ فَوَيْنَ سَبْعِ مَمُولِ مُعْطَالُولُ لَّ ولادينا الاضنيقة ولاعوقا الاهنته ولالووالا مرفتة ولاحابة وتبتيكا لتتبنان تحناب وبالألكت ان وتباي والخنوالي والترضاول فهاصالغ الأقفينها باأزة الزاجين ابين دت التووة والفكات الله تاكن أنكد غافر الأنب وفابل التوب شايك الغالمين وتعولا فيأمار وي خادم ولانالت ادوع التالمة فالكال العفابة اللاولا الدالات والتحالق المعير اللهة كالت أتوري دعوات يدعوه ويتريق عقيب كلصالة مفروضة وققلتة باير رمول المطغ الآبل إذا يغنى وكات أتفا والقفار الإأتفاق والت أتفاري الاتوة دعواتان من التي تكعوما فقال على المناف المائد فقيل والالكا الله تاك أتحذ والكبيا ذا تستعن وكات أتخذ والعثي بالله فقه في والله ألفي وعليه الوسي الله من ال إذا تَعَفَّى وَالسَّالِكَ فِي مِنْ كَالْمُوعِ الْمَثْنِينَ وَفِينَدَاحُ وَبِهَا وَٱلْكُفُّ عَلَىٰ وَلِمَا اللَّهِ وَالْفُصْ عَلَمُ الرَّالْفَالْ فَيْ فَالَّذَا لَا لَمْ اللَّهُ وَلَا مَا ذامَ أُفِلَى فَانْتَ آبِود اللهُ وَالْعِدْ لِي عَظِيمَ ذُوفِي يَعْظِيمِ عَفُولَدَة الغليفاضي وكان الخليفا الهاع الله عانت تعتب كالم كترتغريط بظام كيات والمغفل بقضار فود الأفتانا



وين معفوعاً المالم يقولد بعد صلوة العصر وهو آت المدلا المالا أنت الكوَّلُ وَالْانِحُ وَالْعَالِمُ وَالْبَاطِئُ آتَ اللَّهُ لَا إِلْمَا إِلَّا أَنْتَ النيك والدة الاشيارة ففطائها انتاشلا إله الاالت خلفت تطقل بغيرة مؤنة من تعير لندكا خاجةً النهز أنت الله لا إله الأات مِنْكَ الْكِثَيُّةُ وَلِكِيْكَ الْمِنْ أَنْتَ اللَّهُ لِاللَّهِ الْالْمُثَاتَ تَبْلَ لَقَيْلِ وَخَالِقُ الْكُلُقِ أَنْكَ اللهُ لا الدِّلا أَنْكَ يَعْدَالِبَعْد وَخَالِوُ الْبَعْدِ انتاشه لالد إلا أنت تحوما تشاء وثلبت وعِتم لذا مُ الركما विश्वीकार्याकार्याकार्याकार्याकार्याकार्याकार्याकार्याकार्याकार्याकार्याकार्याकार्याकार्याकार्याकार्याकार्याकार الات لايغرب عنا للبن الالكان المعراد الالكانة ٧عَنْوْعَلِينَ اللَّمَاتُ وَلِانْتَظَامُهُ عَلَيْكَ الْأَصْبِاتُ كُلِّ فَرَأَتَ فَ أَنْ لَا يَعْمُونُ مُنَّالًا فَكُونَ إِنْ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالْحَفِّي مُنَّا وَاللَّهِينِ يَمْوَا مُنتَبِرُ الْأُمُورِ بَاعِثُ مَنْ فِي الْمُؤْدِرُ فِي الْعِظَامِ وَفِي رَمِيمُ آتَ الت المناكلة والخرون التي القيوم الذي لا فيها من سكلكم النفات النفي على على والعند والنفي المنتفي النفي أفلالك وأنجز كمنادكان أفالكال والاكاليكام والمالك المعول المتات وكروى فراجيكما تسعيل والمانال فالم وسول تعدصكا تعدعلي المن عال بعد صلة العند في كل يوم وه وا

فالفالعقب فهضة العضي

تغول آستغفواللدربي وآتوب الناوسبعين وتفعده الع عَمَا الله على الله عَالَ مَوْ السَّمَ عَعَمُ الله تَعَالِ عَلَى صلوقًا لَعَد سبعينة وغوالله لدسعانة ذنب، وعزارة فاعزابالم على المتعلمة عُلْ فَالرامِلِ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلّ يخال بينها وبيئ إلحنة فاللانغنب ولاتسال التامرشينا وافرا للثام فاتوضى انتسك تغال فارسول مدرون فال اداصلية العصرفات غفرائد سبعا وسبعين برة تحظعنا علسبعن سنة علفاد يجع وسبون سته ففال لدوسول المدمنوالله على فاجعلها للت كالبيان فالنالي وكاني سبع وسبعوز صنة نقال له وسول تقدصكا بقدعاني اجعلهاال ولابيان ولامك فال يارسو القدفالي ولاي والتيسيع وسبعورية تفاللماء علفالات لابيك وامل ولغزابتك منتقل إلاالتزكنا مف كيتكرز القذرعة مرات صدوى عراج بحن التأميلين إنه على ترا انا انواناه لسلة القدر بجلالعضرعة مرات وتدله على شالغال كاليق وا وفايزا أينيخ باضافته فوم العنافاني وفى بطن النيج بى ذلك اليك وتقد المنافلة عللا لالالمن معلوك المعلمة الكافراك

مَسْتَغِغُ الْعَدَالَةِ عَلَالِهَ الْأَهْوَ الْكُو الْتَعْزَ النَّهُ وَالْتَعْزَ النَّهُ وَالْجَلَا وَٱلْاكِكُوامِ وَإِسْتُلُامُ أَنْ يَتُوْبُ عَلَى تُوْبِدُ عَبْدِهِ ذَلِيلِ عَاضِعٍ بَقِيمٍ تغوا بعكما ليكه وبن فسلاكل كبعتم ات وقاعود برتبالناس يعت بالخرص تكليب متقر لأغياك لتغب تفعاولات والانتقاولا متقاولا حيفة وقاع وبرتبالفلق كبعش إت وقلعوا تنداس بتبع قرات وقل التها الكافرة أسبع فرات متقواهدا الأبات لقله خاركم وسول فرانفي ولانثورا أمرقه تعالملك في تغريق عيمته كاينة ماكانت تعولالينا ماذكره شغالطا بغدوعكره وتعقيب لعصروهواتفى عَرْرُعَانِيهِ مَاعَيْتُمْ مِعْ مَاكِيْكُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَوْفَا رَحِمْ فَإِنْ تُولُولُا نَمَ فُوْ ذُكَ يَهَدَيْتَ فَلَكَ أَكُونُ وَعَظِمَ إِلَى تَغَفَّرْتَ فَلَكَ أَكُونُ وَ كَمُّ أَجْبَةِ النَّهُ لا إلْهُ إلا هُوْ كَلَّنَاء تَوَجَّحُنْكُ وَهُو رَبُّ الْعَيْثُ النطت يدنيات فأغطيت فلك أعمل وجهك آكر الوجودة القطيرة أتزلنا فسأالفزاز عليجبل آنينك خاشعا ستحيدهان خالمك بخيراتكا ووعطيتنات اعظه العظايا وآمناها يطاع وتبا خَفْيَةُ إِلَيْهِ وَمَالَ الأَمْنَالُ مَنْ الْمُعْلِمُ لِمُعْلَمُ مِنْ فَعَلَى المُعْلَمُ مُتَعَالَحُوْدُ وَفَعَ الشاللوك الدالاموعال القيوالفادة والخارا أخزا الجيم مواقد بُسُونَ وَيَعَا يُوْكِينَ مُوالْمُدُاكِمَا وَالْبِيارِيُّ الْمُعَوْزِكُ الْاَسْمَاءُ آخَارُ وَلْيَبِلْغُ مِلْ مَتَلَ تَجُولُ قَاتِل وَعَولِهُ الْمِشْا ٱللَّهُ مَّوْمَدُ إِلَيْتَ الاسلامية أمال التمان والانطارة فوالعز والحاسكم أآن العاصة واجعلف فرئم والتيق صكافة عليه والهدؤ العاجلة خلقا تتموان والانف والجنادي الباروالقها ولأبات لاولي لأنتا وَالْإِطَادِ وَبَلِغُ بِيَ الْغَايَةَ وَاصْرِفَ عَنْى أَلْعَاهَاتِ وَالْمَاتِ وَافْض لى أَكِنْ فِي الْمُورِي كُلِّهَا وَاغْرَهِ لِي التَّفَالِدِ وَلَانَتِ إِنَّا إِنَّا عِلْمَ السَّالِ اللَّهِ ال الذَن يَدُكُ وَرَاتُهُ قِيامًا وَيُعَوِّدُاوَعَلَيْهُ وَعِيدٌ وَيَعَلَّمُ وَنَ فِي عَلِوْ النَّهِ إِلَا يَعَالَمُ اللَّهِ اللَّهِلَّ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال آبِمُ الْمُنْ الفار وَيُنِالِفُكَ مَنْ تُغَيِّلِ لَمُنارَطَقَلَ أَخْرَيْنِكُ وَمَا لِلظَّالِينَ فِرَأَهُ إِلَيُّ بخيفن التوتنة فمعلى ووجهل بالغافية والتالا يوالبرجية مَا لِمَا مِنْ فِي مُنْ لِكُولُولُ إِلَى إِلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الفاتية المنافيات الافاتالات والإفات الماتات والماتات والماتات

واللهم فيمن سترت والجنفل المعكد عليه وعكما تخل أتمتني وغادني تناذنو تبلة كيف تاتيانينا وتوقام كالازاد وتناوا يناما وعدتنا السن ووعمهم وووعق والمعاري وتعبى ودين فيهر وكم فأنات عَلَىٰ وَبِلِكَ وَلَا غِيزُ مُلِيَوْمَ الْفِيْمِةِ (إِنَّاكَ لَا تَعْلِفُ الْمِيعَادَ لَكُوْمِ الْمِيعَةِ يان وَكُلَّتِ فَا لِينْ عِنْ لَتَ قَدَى مُا أَخْسُ مُا صَمَّعَتَ بِالْاِتِ إِذْ هَلَهُمْ الجعركارة عزاد عنداله هالضائي والتلوة تعول فينا مارة والديد والمعرفة الإسلام وبقرتني ماجكاه عني وعرفته الفحك وعرفتي الحكين فتلاال فالمؤالة وعليكم الحقالة فأبعد الله وهوه فااللهة المنتنى فاذهلوا عناد وفهمة تتن يتيم فاقعلوا وصنعو لعتى تتهاك اشترية تفيح المؤفوفة لالمراز بالحنوة معمعه واناعترة تدياك بَنِ الْإِرْمَا لَمْ يَتَهُدُوا وَآنَا غَالَتُ فَالْغَعَ مُرْتُرُ بِعُمْ وَمَا ضَمَّ فِي مُعَدَّ الشهالي تخرون إظالميته فللنوائ منسوب ولارتم تمكل والازهر عليا الكون تجيلات الماح عن الحداى وجل وما لنفو الفيرات تحت الأ وَقِيظًا كَامِلِكَ جُورًا وَظُلْمًا وَلِأَجْعَلَى عَنْ تَقَامً أَوْقَ آوَنَا فَيْ فَعَنَ بِكَ وَلَنْ يَعْلِكَ مَنْ صَلَّكَ إِلَّا مُعَنَّ يَدِّنَاهُ وَيْ تَفْسِي عُمْ يَقْ فَعْلَا الْمُعْتَ واجعلني متنانوم فكقق واجعلني والسعيداني فضيتك باللفي وَدَهِينْ ذُنُوبِ مُوبِعِيَّةٍ وَصَاحِبٌ غُيُوبِ حِيَّ أَنْ كَالْحِكَ غِنْدَكَ لَفَ لى تصابيًا جَنْ لا وصَلَا أَحَمَّا لا يُعَيِّنُ شَفَا \* وَالْمَعَانِ عَمْ الْهَدَ الْمُتَّاهُ وَكُل ۼٙٳڵؙۼؖڵڣاڒٳۑٷ؇ٱۊؘۘؾڗؙڵٲؽڮٙڹڸؚۻٵڹٷڵؚؽؘڿڹۑػ سُۼڰ<del>ٙػ</del> وَرَكِتُهُ فِي اللَّهِ وَاللَّتَ فَاسْتُلْبَكُ فَلَا مُلْطَانَ لِاللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا وَ إِنْفِلِ الصِّنامُ وَالْقِيامُ حِنِي هَا فِي دَالِكُ أَرْكَ فَعَيْدَوَا فَكُولُهَا لَوُلِنَيْهِ وَمَا النَّعُلِبَيْ فِي وِمِنْ شَيْعٌ فَاجْعَلُ فِي أَلْمُ لِلْ مُا كُلِي وَمُلْبَعِ عَلَيْدِهِ وَأَخَلَ هَالِهِ مِلْ الشَّحَالَ اللَّهُ عَلِيهُ مِنْ لَذَ عَلَيْهِ وَأَخَلَ هَا وَتَلْحَ وَثُمُّا مَنْكُ وَقَيْعَىٰ بِالْهِي عِلْمَرَفَقَتِيٰ وَمَارَزَفِتِي مِنْ رِدْقٍ فَأَرِنِ فِيعِنْ الْمُغَيِّرُ عَلِقَ مِنْ وَقُلْ آمَتَ مَنْ كَانَ مَوْلِدٌ هُمَوْلِدٍ يُ مِلْكُ بَعِدًا حَقْ أَوْظِيلُهُ كَثِيرُ وَالْذُلَهُ فِيهِ لِنَالِا وَلاَ تَعْمَانِ مِنْ طَوْلَتَ لَا يَا عَادِادَةِ وَتَعَبَّبَى فَعَى مِثْلِ سَفِينَةِ نَوْجَ عَلَيْ اللَّهُ فَالْحِلْقَ وَمَعَ اللَّهِ الذُّنْيَا أَمَّاهُ وَقِيلَ لَعَصَىٰ أَجَلَهُ وَهُوَمَغُونَ عَلَمُ أَسْتَوْدِعُكَ يُالِلْهِ فَيْكُ فَعَنى وَفِينَ زَحْرَمْتَ عِن النَّارِ فَرَجْنَعُ فِي وَفِيمَنْ أَحْدَمْتَ فِينًا وَرَوْلِهِ وَمَعْيِلِي وَأَهْلُ وَلَا يَعَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ أَوْهُوكَ أَنْ زَيْنٌ وَ والعكي عليه التلفك وبن وتجي عجد والعرصلوا التكويم إنافغ التَّعَوِي وَالْمُنْ وَاطْرُدُعَنَّى وَعَنْهُ وُالثُّلَّ وَالْعُنْمَ وَامْتَعِنْ وَكَالُّهُ ويضوالك يمكنه مزالنا رفاغيتغنى مِنْ فِلْهِ لَفَلَتَمْ وَاغْبُرِ أَكْمَ لَهُ وَاجْعَلْنَ وَإِمَا أَمْ مِنْ خِفَظْتَ وَاسْتُونِ

الدين فنافي ديوالعكر كوم الجمع كتباشد لدما تدالف مستدو فانطال عقدا لعض بكم المكعن وعندمانة الف سيئة وقضى له بهامانة الف سلطة ورفع لايجا تعنى بعد صلوة العصريوم الجعز الله مرض على على والعيل الدوصيا مائة الف درجة ، ودوى تن عن قالها سبع مرات رد المسعلية من كلّ الْمَ خِينِينَ بَالْخُولِكَ لَوْ إِلَا تَوْلِ وِلْدُ عَلَيْهِ فِي أَضْزَلَ مَرَكَا يِلَ عَلَيْهِ عبيهنة وكازعله في ذلاعاليكم مقوي وطاء يوم القيمة وبترعيف السَّلْهُ وَكُلَّى أَوْ الْمِصِيمَ وَآجُنا وَهُ وَتَحَدُّ الْشِدَةِ وَكُلَّهُ فَعَلَمُ الْأَبُوجِيفَ عود فالقول المنظاعش عرات الله في حل العلي والمعلى الاوصياة على لصلة التام قاطباني دبوالعصي يوم الجمعة كتب تقدله ساز القصة المَّا يَعْتِينَ بَافْضَلِ صَلُواتِكَ وَبَا وَلِنْعَلَيْهِمُ مِأَفْضَلَ ثَرُكَاتِكَ وَعَلَيْهِ وعخف مالاذاكف متئة وقضاء مائة الف طبقة ورفع لدبها مالة وَعَلَيْهِ وَالسَّلَامُ وَعَلَىٰ أَرُوا حِامُ عَلَى الْمُعْ الدُّومُ وَدَحْمُ الْمِدِهِ وَرَكُانُهُ فَعَد درجة وفي فايزاخى مكان قوله وعَلَيْهِ التَّالِمُ لَذَا وَالسَّلِمُ عَلَيْكُ عال بوعبدالله علائل من صوف على والدعليك وعالم لم متين والمفاه والمنا اللهة عكان فالغير الاوصاء المضيين العكريك الجنزة كاكن بنفتل فن صلوته عشر قرات بهناصل بالمفيل صَلواتِكَ وَالرِنْ عَلَيْهِ عُنِي أَضْفِل تَرَكَاتِكَ وَالسَّلَامُ عَلَيْهُمْ وَ الملتك وتلاما كالمحد المقالة في المنالثامة وتقد النفائة ويم عَلَىٰ أَرُوا حِهِمْ وَاجْمَارِهِمْ وَرَحْمُ إِنَّهُ وَبَرُكُانُهُ فَقَلْهُ الْهِوعِبُمَا لِمُعْلِم ٱللهُ مُعَلِقًا عُلَهُ وَالْعُهُ وَعِلْ فَيْجَعُمْ وَمَادِدت فِهوافَسُل كَ يريعُ الصلوة الترمن فاطاب كالعصريوم الجنعة كان لد ثواب الشائن وتعرا الينا القول الزود صلفا فاليدة وكلككية والدياله ووليله وجميع كلفه ماروى فاردعك السعيدالاركث فالاعرن بزيدان الصلوة عالينة فطي عَلَيْحَنِّيُ وَالْمُعَنِّدُ وَالتَّلَامِ عَلَيْهِ وَعَلِيْهِ وَعَلَيْ وَوَلِيمُ وَالْمَالِمُ بغلالعكم ويع الجنع تقول المنع مصراعلى على والمعمد والانتقل ورعي الميدة وتركا لله فقد فال بوعبال قدعليا واصلوق والتلم إذاكا عُبْدِ وَازَحُ عُمْنًا وَالَ عَبِي وَادْفَعَ عُمَّا وَالَّعْبِي الْبَدِينَ آذَهِ يَتَعْفُمُ يكوالفيز بعث المتنظ الأيام وببعث الجكاما مهاكالع وسذات الوخن وطفن تفنف فلهم التعلى ايصنا الله مصل على على وال على المراكز والمال تهدى المرادي وكرومال فتقف لى المالحنة والم الأوصية المرجيتين إفضل صلواتك وباريد علمهم افسل بركات خلفها فيشفع لكل من كمثر الضلومينها على يخد والعض على من المنا والسلاع كيدو وعلنم ورختاله وركاناه فعددوى عاجم عالمها





اداباخالك

كانطين الحكن عليكما السلام يعوبهذا الدعار فيجوف لليكلان هدات العيون الفي فارت بحوم مماكات والمت غيون الاول وَهَدَائَا مُواتُ عِبَادِلَ وَأَنْعَامِكَ وَكُلَّتَ مِالْكُولُ عَلَيْهَا أَبُوالْهَا وظاف كالمها والمتحبوا عش يستلهم طبعة أوتنيع ونهم فَاتُكُاخُ وَأَنْتَ الِهِي عَلَيْهِ مُمَّ لَاتَاخُذُ لَدَسِنَهُ وَلَا يَوْعَلَا مُوعُ وَلا يَتَعَلَّلَ فَيْ عَزِينَا مُعَالِمُ مَمَالَاتَ لِنَ دُعَالَتُمْ عَيْدًا مُعَلَّقَاتِ وَآبُوا الْ رَحْمَيانَ عَيْرَ عَبُواتِ وَفَوَالْذُكَ لِنَ سَنَكَكُما غَيْرٌ عَظُولُاتٍ مَلْ عِي مَبْدَاوُلاتُ وَأَنتَ الْعِي لَكِومُ ٱلِّذِي تُرُدُ اللَّهُ وَلَهُ المُؤْمِدِ مِن سَنَاكَ وَلا تَعْيِقُ مِعْنَ الْعَدِيثُ مُ إِلا أَوْ الأوجر بات والإجلالات لا يُحتك المحوالية في دُولات ولا يغينها آخذ غَيْرُكَ اللَّهُمَّ وَقَلْ تَرَانِي وَ وَقُوْنِي وَذُلِّ مَفَاعِ يَنْ يَدَيْاتَ تَعَكُّرُ سرية وتظلع كالاا فظلج وما يمثلونه أزاخ ي ودنياي اللهُ وَإِنَّ ذِكُوالْمُونِ وَهُولَا لَلْقَلْمُ خِلْوَ فُوفَ مِنْ يُدَالِكَ يَغَيُّنَّ مَظْعَى وَمُشْرِبِ وَاغْضَنى رِيقي وَاغْلَقَيْرَ عَنْ وَسادى وَمُنْعِينَ وُقَادِي كَيْفَ يُنامُ مَزْ يَخَافِ بَيَاتَ مَلَا لِمُوتِ فِي طُوارِوْ الْكَيْلِ وَ الول الماريل الماريل الماريل والماريل والماريل الماريل الماريل الماريل الماريل الماريل الماريل الماريل الماريل

ولا إِنْهَا لِهِ وَنَظِلُكُ مَنْ وَوْجِي الْمِتَاتِ وَفِي أَنَا وَالشَّاعَاتِ وَ عَمْ بِهِ وَيُصْعَرِّخُ وَ الرُّالِ وَهُو يَعْوِلْ أَمْنَاكُ الرَّوْجُ وَالرُّالَ مَوْعِنَدَ النَّوْتِ وَالعَمْوَ مِينِ مِنَ الْعَنْاكَ

الذاريت التقوم المصاوة الكيل مقل الله قات الوَّعَهُ النَّكُ الله قات الوَّعَهُ النَّكُ مَعْمُ النَّكُ مَعْمُ الله قات الله قات المُعْمَ الله والمؤرّة وَمِ اللَّهُ وَالله قالهُ عَلَيْهِ اللهُ قالة على المُعْمَ اللهُ قالة وَهُمْ يَعِيمُ قَلِيمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ قالة اللهُ الله



اللهم إن كرت الد Sound of the property of the p

عَلَيْكَ وَآخِهُ اللَّيْكَ وَآفَرِهِ المِنْكَ وَسَبِلَّةٌ وَأَثْرُهُ وَالْفِنْدَكَ مَنْزَلَةً وَاجْزَلِيالَةَ يُلِنَّ ثُوالْمَا وَاسْرَعِهُما فِي الْأَمُورِلِنَا بَدُّو الْمِكَالُمُ الاعترالان الاخرالاعظالات والديجنا وتقواه وتر يه بحَدْدُ عَالَدَيْهِ فَاسْتَحَتَ لُدُوعَالَنَهُ وَمَعْ عَلَيْكَ آنَ لاَتِحْ مَ الْلاَ ولأوُدُّهُ وَيِحِولَانِهِ مُولَكَ فِي الْتُؤْرِمَةِ وَالْإِنْجِيلَ وَالَّذِيفُورِ وَ العواز العطيم وبكل المحدفال مع كَانُقوشِك وَمَكَمُّكُ وَالْبَيْأُولَ ارُسُلْكَ وَالْعَلَ لِمُا عَيِنِكَ مِنْ تَخْلِقِكَ أَنْ تَصْلِحُ يَعَلِ يُحْتَلِي وَالْحَجَلِ وَ ٱنْ نَجْوَلَ وَمَ وَلِيْكَ وَابْنَ وَلِيْكَ وَنُجَلِّحُونَى آَعَلَ لَهُ وَأَنْكُلُ وكالمالك والمالك والمالك وعيال العدوم الليالية فمعاماتية وماشاة الفدماشاة الفديم نفول عقيب والأيارب أنت مالشنتين أمريكون فقترا فالمخارة المواجعل لمفاقشا أأن نظل فَرَجُ الْمُحْفَرُتُ كَلِ مُلْمَعَلِيَّهِ وَعَلَيْهِمْ وَتَجْعَلَ فَرَجَى وَفَرَجَ الْخِوْ منزولاية وبيرة وتفعل كالألكاد ندعوما تحث وكيك عن الكرعقيب لسادت من ملود الليل فقول فيها الفق عشرة والحكر فيرث والمتعل الأمت والمجارة المحكرة وملكوا المحكمة وَفَا لِمَدِّ وَالْكِنْدِ وَالْكُنْدِينَ وَقَالَ وَعَلَى وَجَعَلِ وَمُؤْلِدُ وَقُولُ وَعَلَى وَكُلَّ وَلَيْدُ والحقين وألجي الفاق المنتق عكن التلام الهذة لك الحيد على السكة

المائة والافتار الواجها

علية الخيئلة روى في الطايفة والقديب باسناده فو عفو غايد غليما فالنقال ووركعتين في غليما فالنقال والمركعتين في غليما فوراً والمركعتين في غليما فوراً والكرامة قبل بارسول معد وما ساعة الغناة على ما بيز الغير والعدوما العناء ووراً والما ورفاه التيداين طاوم في وحد ها قبل بارسول معدة على المرسول معدوماً في خيفة المنابخ و وحده المنابخ المنابخ والعناء وقال المنابخ المنابخ ووعده منابخ المنابخ ووالته وقالية في المنابخ المنابخ ووعده منابخ المنابخ ووالتها وقالية في المنابخ المنابخ والعناء وعديم والمنابخ المنابخ والمنابخ والمنابخ المنابخ والمنابخ والمنابخ والمنابخ والمنابخ والمنابخ المنابخ والمنابخ وال

عن بولانسطال ويلكم إنه فال اوصيم بركعتين بكن العشانيقي فالاولى الحديمة واذازلزك ثلث عشق ثوة وفي لشان تاكهر موقي أ خمع وترة مزة فآن مزفع لهافي كأشهرترة كتبه الليقين فأزفعل فكاسند ترة كتب للحنين فازتعافاك فكاليلة معترزة كان مالمصلين فأزفعل ذلك فكالكلة واحفافي المحتة واليمع ثوليه الماندة كاسلة الابعث كالاثني كتعيم وقدوى غالني صلايك الدفال صطليلة الخير كعين بزالك ثين بالكرة وايرالكوس الملاقل بحسانك فأذاس إستغفرات تعاض عثوترة وجعل توافاكو فقلاة وخقها الماق المال شعى ووي شخ الطائفة باساد وخلوث يعن عن المن المنازيز إن الكان الموصّعة على على المال المالك شهيديدا سكاة ليومنه وكعتبن يقزاني اول وكعترا تحدوظ لأتك المواقر ومالاخوه وفاكوزالاخوى كوروأنا تزلناه مثلة المي وسنت خاية علاية وي المائة والدالة وكله وورياد التيالجليل وعل بعز الاصلام المدور وفي مؤايراخ علة ويتدياك يدعو بعد الكفين المفاالد فاليم الفيالي التجر وماون دابية الانوسان الفرع العنا يُعالِجُلِيل بِطاوم الساد مغالصة اوغالضارة علاق انتكن الماؤل المتعالية وقراس والانعام في المتعادة في كان وكال

عَقِفُا وَلَالِيَهِ تَبَكَ تَصَالُومَ فِلْنَ فَنَفِهُ فِي وَأَقِلْنِ عَثَيْنَ وَلَا لُمُتَّعِنَ مَلِكُهُ عَلَى أَوْمَلَا وَضَعَهُ وَخُصِّعُهُ وَقُلْمَ حِبَاتِي السَّمْدِدُ بِإِنْ الْلِيَلَةُ فَأَعِلْ فِي وَأَسْجَهُ مِنْ مِنَ لِعُلْدِ فَأَجِرَ فِي وَأَسْتُلُكَ أَكِنَاتُ فَلَا يُحْمِينُهُ وتحراب افقوتالوترالله والمدخافيكن مكريت وعافظي غالمين وتولني فبمن تولنيك وبارك فيا أغطيت وفني تترمها قَصَيْتَ وَإِنَّاكُ مَنْ يَعْفِي وَلِا يُعْفِي قَلَيْكَ سُخِواللَّهِ وَبَالْهِيْدِ النَّيْعِ النَّيْعِ وَآنَوْبُ إِلَيْكَ وَاوْمِنْ لِكَ وَآتَوَتَ لَعَلَيْكَ وَلاَفْوَة الإبك بارجيم فمرتعي لاخوانك المؤمنيين ويستحتبان تذكواربعين تفسا فاذا دعليه فازمن تعاذلك استجيبت دعوته ازسك التقا وتدعويما احبت وأنقوا النفاقية أستغفوا فقدو أقوم الليبكين وة فتقول فذلك قام الغائل بإن مِن النَّارِسُ عِزَاتِ فَتَوَلَّ الْعُفَوَ العفو تلفائدة وفافار فعت واسك من دكوع الوتر تعول منا مقامر مَزْمَهُ اللهُ بَعْمَرُ مِنْكَ وَسَيَاللهُ بَعَيْلِهِ وَشُكُرُهُ صَعِيفًا وَذَنْبُهُ عَظِمْ وَلَيْنَ لَمُوالْادَنْعُكَ وَرَحْمَتُكَ فَإِلَّانَ قُلْتَ فَيَكِالِكَ الْمُنْزَلِدِ عَلَيْتِكَ الْمُرْسِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَكَانُوا عَلِيلًا مَوْ اللَّهُ لِلهُ مَا يَعْمَعُونَ وَمِأْلِالُهُمُ \* الْبَتَغِفِرُونَ طَالَ هُوْعِي وَقُلَّ فِيادٍ فَيَ والتعالية المناه المناه المناه المناه المناه

المال المالية والارض والتا القفوعاد المالي والارض والد القانوالم التمواية والافض وآنت الشاخري المستضرفين انت الفرغيات السنتهان وانت الفد المقرع عن المت ويان وَانْتَ الْمُنْ الْمُرْوْحُ عَنِ المُغْمُومِينَ وَأَنتَ الْمُنْجُيْبُ دَعُومُ الد المفتح ين وَانت الله العالمين وَانت الوَّفِي الجَمْ وَانت القدكاشف السوي والت القريك فنول كل خاجه بالسد لا يرك فَعَبُكَ الْاجْلُكَ وَلا يَعْيِ مِن هِفَا إِنَ الْارْحَتَ لَكَ وَلا أَنْبَى مِنْكُ إِنَّا النَّفَرَ عُ إِلَيْكَ فَعَدُ لِي مُنْ لَدُنْكَ يَا الْهِي وَحَمَّتَهُ تُنْسِين فِاعَنْ رَحْرِ مَنْ مِوالَ الْمِلْعَدُرُو الَّذِي فِلْ الْمُعَمِّدُةِ مِنْ مَانُ إِيلَادِة بِهَاتَكُ مِنْ الْعِمَادِة وَلِأَثْقِلِكُ عَمَّا حَقَّ تَعْفِرَ ل و من المرافظ المنظ الم (الانتقارا على وَاقِلْهِ عَنْرَتِي وَلاَ نُهُتُ مِي عَلَى وَيَ وَلاَ تُعَلِّنُ رَفَتِهَا اللَّهُ وَالْ رَفْعَتِنَ كَرُفَا الْلِدِي يَصْغِفِرُوَ الْ وَضَعْتِنَ فَيْنَ كاللهى يرتفني والأمقت وكالمالك يحول بكنان والم وللعقوط ألت والطاع وأنهرى وقال تطابط أن أينوالخ حركات المرملان فيست تقلل الماليقي تنزينا في النوب والفايضا إلى الطيالطبيف وَقَالَ مُعَالِكَ عَنْ دَلِكَ لِالْهِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ربية على من معرفها م وعرفتها و من حقام فاقص بعدة تعالىما و من معرفها و معرفها المنطقة و المنهج و المنه و المنه و المنه و المنهج و المنهج

الإلاي ادار بلت بالمالار وي المار وي المار 9224016 600 = 3500 4160 1150 4161 وين المائية في المائية من المرواع المر الثانية والعادلا وفالثالثة اذا لما أضكلته وفالرابعة فكوانته أحدا قلت فاتوابها قالوكا زعليه مشل وطفالح دنواعفرالدادة فا نفالأغاذ للنالان والمحابات ومروئ تترالا الاعزوب بالمذابي كالما وعبدا تدعيا الماكا اعكات شيا تقول فصلوة بعفر قلت المراكم ففالاذاكت فخاخ معينة مزالاربع وكعافقلاذا فرعت مزتيجيانيج وفرموه مُنْ لَيِنَ الْعِزِّ وَالْوِفَارَ مُنْ أَنْعَلِفَ بِأَلْحَيْنَ بِأَلْحَيْنِ وَتَحَكِّمَ بِيْجًا صِن المرمِ مُرْكِيْدَ عِلْ الْمُبْكِيرُ الْإِلْمُ الْمُنْحَانَ مَنْ أَحْلَى كُلُّ مَنْ عِلْمُدُونِهِ عَالَيْ الْمُر وعالمن والنع أنفان وعالفذرة والتحرم اللهمة إلى سكان مس الحرك وَعَلَائِلِالْعِرْوِنْ عَرَيْكَ وَمُنْتَعَى لِأَخْرَرُنْ كِلْلِكَ وَالْتِحَالِّلْاعِيمَ سَلَعَمَا وَلَيْ وكالمالك المأثنة القرآت وبدأاوعد لاصراعل عك وكفرانفية المساب الماك والعل بالمحالال وقال إلى الطبيع وروع لمنظل عرقال داسية عَبْدَاجُمُورَ فِي الصَّادَةِ عِلْهُمُ اللَّهِ عَلَى السَّلَّةِ وَوَفِعِ مِدْ يَرِيالْهُ فَاوِقًا مِنْ السَّال صَلَالِمَا لَوْلَا لِأَرْبُ عِلَيْتِ حَلِقَتُهِ الْمُعْنِ لِلَوْتُوا أَوْلَا أَوْلَا مُعْقَ السَّلِعِ م اللهِ العس رَبْ وَتِهِ مِنْ الْعَلَى لِلْمُنْ لِلْأَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ المُنافِق المُ فالأفخان المجادة فانتطع التس الكاثر الم

ان بكيند كل وف ووج امن في قية ذلك الترم مكر في مباذ في الما صلوق التكري ويتي جلوه لجكوة وصلوة بخفردوى تقتا الاسلام غاي بصبحن وعيال تدغال فالفال سولا قصالت في المحقف المعلم الخلا المطيك الااحول ففال لعجميل الرسول الفدا لفازال انه يعليه ذعبا اؤضة ونتوق لذا مراز للن ففال لعانى عطيات شيئا ان انت صنعته كل يؤم كان خير الدون الدنيا وما فيها وانصنعته تبيت غفوال مايكنها وكاجمع وكرشه وكلسنة غفوال مابعها تق ادبع ركفات تدري فقرا وتقول ذا فرغت بنا كافيد والحك فيدولا المدالك القيد والمداك برتقول والنخرع وترة بعدا لقواءة فاؤارت قلت عشرة ات فاذا رفعت والملك من الركوع قلت وعشرة اليت فاذا بعين فلتدعير مرات فاذا وفعت واسلام المتح و فقل من الني الني وين عشرات واذابعات الثانية مقلعش ترات واذار فعت راسانه فراليحة الثا قلتعشغ إدوانت فاعد قبلان تقوم فذلك عيك وسيعون تبيترنى كل كعرَّلتُه الدَّتِيعَة في أَلِعَ وَلَا الف ومانت البيعة وتعليلة و تك تعين ازشت صلي الفادواز شت صليما باللا والمخارة الاعتراد وعيدا فعمال برمز مطي صارة مكتفرك المسا والامشافاتال والسيال بمعنزة العواتد وروف

تَنْهُ مُ لِكَ أَلْمُ بِكِينُونَيْكَ لِالْمَلَاهُ لِي أَخْلَاهُ لِإِخْلِيالُهُ مَا مُنْكِلُكُ عَبْدُ الجيكة كالمائنة كالرغ تغاثا المانج كالقرم في عُرُو في عَبْ لَهُ لِمَا يَمْ اللَّهِ عِنْ وَقِي عَبْ لُهُ لِمَا يَمُنَّا المالكاهُ آياهُ وَآياهُ وَأَيَاهُ وَيَارَ بَاءُ عَبْدُ لَذَعَبْدُ لَا لَحِيلَةً لِي ولاغنى يتعزنف ولاآت طبع لهاضمًا ولاتفعاولا أجُدْتَف المانعة تقطعت أساب كالمارع تقى وأفتعل كالمفوث أَفْرَدُ فِي اللَّهُ وُ النَّهُ وَهُكُ بَيْنَ مِلَ يُكَ مِنَ الْلَقَامَ اللَّهِ الْمُعَالِّمُ اللَّهِ وَاللَّه هذاكاز كالم فكيف أنت صانعي وليت فيعرى م تَعُولُ الْمُعَانِي آتَعُولُ لَعُمْ آمَ تَعُولُ لا قِالْ قُلْتَ لا فَيَا وَلِي لِلَّولِي الوبل العولى العولى العولى الشفوق الشفوق الشفوق ولل المدلى الدُلُ الله من ويَتَن آوعِنكُ من آوت يَف آومادُ الفال الحي الماوتين أربو وتن يحود على فيضله جين والمخضا والمتع للغورة والتأف أتتم كالموافظ أباب والزبأ التَّمُونِ فِي الْمُالتَّعِينُ وَالْمَالتَعُونُ فِلْوِيا لِي وَالْمَالْمُونُ يَا المترفذ التعان القائل القال المقال المفاكر مَعَ عَامِنا مِنْ آسُالُ اللَّهِ اللَّهِ وَمَعَالِمُهُ فَي مُعْتَدِينًا لَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المَانَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ

anois

يَحْدِلُ وَآنِطِي إِلْنُنَاءِ عُلِيْكَ وَأَجِدُ لَا عَالِمَ لِلْأَجِلَ وَأَنْعَ عَلِيَّا وَمَنْ يَالُهُ مُالِدُ مُنَالِكَ وَامِدَ بَعَلِكَ وَأَنْ لِخَلِيقَةِ لَكُنْ مُعِوْفِةٍ غِناكَ وَأَيْ دَمِنَ فَي تَحْتُ مَدُوعًا بِغَضِلَاتَ وَصُوفًا يَعِناكَ عَوْ و عَلَىٰ لَذُنْ مِينَ فِيلِكُ تُعَلِّقُ لُسُكُانُ آرضِكَ عَنْ طَاعِيْكَ فَلَنْ عَلَيْهُ عَظُوفًا بِخُودِكَ جَوَادًا مِضَلَكَ عَوَادًا بِحَصَرِينَ بِالا إلدَ اللا أَنْ الله المتنان ذُولِكِلال وَالاحْتَارِام مُم قال لامفضل ذاكات لل خابة عمد صن الصّلة وادع جذا الرَّجَاءُ وسلْ الجّابِ يَقِضِ اللّه عُلْمَا الرَّجَاءُ وسلْ الجّابِ يَقِضُ اللّه والم شخنا الكوي فالقضل عن فالرائع مشاء صلق كمي الدلية من طالك والتالية والشخنا الملوى من والضادة بحفي من المالية المالية في أن صليته وأربع وكغات صلوقه الملؤمنين عاريكم فيحز فوراء كيوم ولايم المدوقفيك واليحريفراف كريعزا كارتن وحكين وفا فكوالتديد فاذافغ منها دغايفذاالرغاوموليث علالا بخازة ولاتبياة بنائس لاينت في الله المناف من لا اضفال الفره السفان سَ لايقلماعِندُ مُحَالَ مَوْلا إِنقِطاعَ لِلْ يَدِسُعَالَ مَوْلا كالمناف آمره بشفان من لا الدعيم واعريك الداك الماريخ المناسبة المن

مِنْ عَبُدُ الْمُعَبِّمَ عَلَيْكَ صَلَ عَلَى عَبْ وَالْمُعَكِّ وَاجْعُولَ النَّوْرُافَ بَعَرِي وَالبَصِيرَةِ في ديني وَاليَقِيزَ فَيَقِلِي وَالْإِخْلاَقِ فِي عَمَلِي التلامة فيضب والنعة في دوق والنائك والنابد المالفية فاناجعني فالكت كبيراما اشتريج فشكوت دلان الى إدعينا فقاللااعكمان دغاته لدينال والمتهاف وبالفالوجع عينات قلت بالخ تعول ق درالغ ودرا لغرب اللهة إلى شلانا لذعا و بعدال يعني ٱللهُمَّ يَبِيدٍ لَدَمَقًا دِيُواللَّيْلِ وَالنَّهَا وِوَمَعَّا دِيُوالنُّهُمَّا وَالْاَحْةُ وَتُعْلَمُ المؤن والمحتوة ومقادير التهور والعقير ومفادير النقر وأيخذ لان مَعَادِيُوْ أَعْفَوَ ٱلْمُعْقِرِ اللَّهُ مَناوِلْ إِنْ لِن دِين وَدُنْيَا يَ وَفِي جَلِيكُ آجلى و فله عالمن المن الدراجي في المن المناه المعرب والبحيم مِن أبحين وألان والبعل نقلى الخيرة أشرونعيم لأرول ومعلى الكفا الْكُلْشِوالْلِدَى يَغْعَلُ مَا يَكَا أَرُولا يَغْعَلُ مَا يَشَاءُ عَيْرُ وُلِكُ وَإِن تَعْدَى فالمعكدا تسطالكم وفالعاطل لمغر على يراكثرا وتعالى يعنا ماذكره شخنا الطوسية وغيرا ستبابد وهوان تعول ماسانة اللهلا لُوَّةَ إِلَّا إِلَيْهِ آسْتَغِيزُ اللهُ عَسْمِ اللهُ مَعْوَلَ ٱللَّهُ مَّ إِنَّ آسَنُلُكَ موجبات وخياق وعزافه تغيغوتك والشلامة من كالثية الغَيْمَةِ مِن كُلِّ مِنَ الْمُنامِّرُ الْنَارِدَ مِن كُلِّ بَلِيَّةٍ وَالْفَوْرَ فِي الْمُلَّةِ

مَنْ وَالْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ وَالْمَالُونُ الْمَنْ وَالْمَنْ وَلَا الْمَنْ الْمَرْ الْمَالُولُ اللّهِ وَالْمَنْ وَالْمَالُولُ اللّهِ وَالْمَنْ وَالْمَالُولُ اللّهِ وَالْمَالُولُ اللّهِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ اللّهُ وَالْمَالُولُ اللّهُ وَالْمَالُولُ اللّهُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّمُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّمُ وَلّهُ وَلّمُ ولِمُ وَلّمُ وَلّم

النعينلية مواي الله والقائست فلالة من كالهني اركث بروجها لْمُالْطَة عِنْهِ مِالْدُيْرَ لِكُ وَشَارَكُمْ فِيهِ مِاللَّهُ يَعْلَمُن الْمُوَالْتَعْفِيلِ لَهُ خِاصَتُكُ مُ مُوالِكُفُسِي ثُمَّتُ خَالَفَهُ مَوَاقَ ٱللَّهُمْ صَالِمَا فِي الْمِحْدُو أغيتنى والثارة عرفان بغضاك اللهم القائس كالك بوعيمك الكربرالبافي لتأكوا لذعاف وتشيؤو والتلواك والانفو كأفت وظلات البروا لفزود بترت بوالفوذا في والإيزان ملكي كالمفر وَالِخَيْرِ وَأَنْ تَصْلِح لِيشَانِ بِرَحْمَلِكَ يَا أَدَحُمُ الزَّاحِينَ وَاحِدًا وَالْعِ عثماعا للنالاذاصك المغرب فاحرمان عليجبهتا وقالي إلها لكت لاالمة الأهوَعا إِرُالْعَنِ وَالشَّادَةِ الرِّحْزُ الْحَيْمَ ٱلْلَّهُمَّ ادْهَبُ عَنِّي الكية والخزن المضالت

التعنوا والمتلام وجوار تبيت تخد والمتعللة الأللا ماربنا من بعبة فَوْنَكَ لا الدّر الا أنتَ أَسْتَغِفُوكَ وَأَتُوبِ الْيُدَا وتقول نؤسنا ماقالدالسيعا كجليل بزطاوس والمد فالخنف بفرينا المغوب ومنل دعية وكلانا ومقتلانا اميل ومنيز صلوات الله بعدهاوهوالله فرتقبتان في ماكان صابحًا وآصِلهُ منى ماكان فاسكااللهم لاتُتَاظِي عَلْ فَسَادِما أَصَلَاتَ مِنْ وَأَصِلِ إِما آفتلة وأفضالله عابنا أتتنع فرادون كل دنية وي عليه بَكَ فِي بِعْ افْيَتِكَ وَلَا لَتُلْفُيكِ يَ فِعَضْ لِغِمْتِكَ وَكِينَظْتُ النَّهِ يَلِهِ بسعة وذوات واجتجت مدعوالناس يتراث أنكلت بدعلا كريم عَفِولَ اللَّهُ وَإِنَّ ٱسْتَغْفُرُكَ مِن كُلِّ مُنْ أَبُكُ إِلَيْنَ مِنْهُ وَنَلِيمُ عَلَيْهِ وَاسْتَغَيَّدُ عُنِيانًا وَالْمَانَةِ وَوَهِبْتُاتَ وَأَنَا لِيهِ وَلَجَعْنُهُ وَعُنْ شَالِيَّهِ اللَّهُ وَإِنَّا لَيْ عَنْ لَتَ مِوْ فَ إِلَّا لَهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّةُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ اللَّا دَنْ وَلَيْكُ أُوْ مَهِلْتُهُ ذَكُ وَيُلْوَقِيشُهُ أَعْقَالُهُ آوَتُعَلَّى لُهُ عَالا ٱشْكَنُ ٱلْنَصْبِ وُنْهَا يُعْمِدُ وَالْكُنْتُ ٱلْكُنْتُ أَلْكُنْتُ وَغَفَلْتُ عَنَدُ اللَّهُ ٳڣٚٳؙؙؙۜٛؾٛؾؘۼؚؿۯؙڷؽؘ؈ٚڮؙڷڎڛ۪۫ڿۼڸؿؙۮ۫ۼڮڛۜۑڹؽٷٵؿۯؾؙ؋ۑ؞ۄؿۿۊؖ ٱۏٛ۫ڛۜۼؽؙۼ؞ۑۅڸۼؘؽؠٳؖۅٳڞؾؙۼۅؙؽؙ؋ۑؠۅؖ؆ڹٵڷۼڣٳٙۏڬٳؠٙۯٵؙ؋ؽ مَزْمَنَعَ أَوْفَهُ أَوْ يَعْلَ إِذْ لَطُفْتُ فِيهِ بِحِيلَةِ غَيْرِي أَواسْتَزَلِّي

فالدمغثال من سارق واللكيل والتهاريغول بعد صلوة العشا المرأاق فارواه السينا كجليل بناوس عظاما لمفضل بالمفادة مكين وزارة فالخترا باعبدانه عالكها وشكا الكدوح ورشيقر لفقروض فالمعشة وانه يجول وكالمالي والأوالأ معرافقالد ابوعبكما تسعيل فالصليت العطاء الاخ وفعلوان الله وَإِنَّهُ لَيْسَ لِي عِلْمُ مَوْضِعِ رِزْقِي وَلَّهُ الْطَلُّ وُحِيِّظُ إِنَّ تَخَطُّونُ عَلْ عِلْهِ فَأَجُولُ فَيُ طَلِّيهِ لِللَّهُ الْوَقَالَ إِنَّا إِلَّا ظَلْلِكِ كَالْحَيْلِ كُلِّ أذبى أن مُهامُوا مُ فِي لِيا مُ فِي الْمِنْ الْمِنْ الْمُعَالَمُ الْمُونِ الْمُ المروطل يدى في ومن ويراق وقل قليد التي والمدون والما والتباري والتالك فأتفي مد بالطفات وتأريب في والم اللغة فتركم على على واليه والمعلى فارتب ووقفك لى والمعاد فللم مَمْلادِمَانَدُهُ مَنْ مِهَاوَلا تَعَيِينِي بِطَلَبِ مُلَامَ تُعَيِّدُولِ فِيدِيدُونَا فِانْلَنَهُونَ عَنْ عَلَاقِي وَآمَا فَعَيْرُ إِلَى دَجَيَّاتَ فَصَرَّلُهُمْ أَخْلُهِ وَالله وَجُلُومَ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ بالغلمة مديرة يتقف فالقنه الفقروة فسنتاط الدوة تالكنا مادواه معيين عادع معيزنا الصادق صلوات تقدعليد اللكائد

الفالتعب بيعدالفا

تعرا بعكالمنا ووالقدوكع وات فقد قل الوجعر فالالاخة أعود بعرة اليد واعود الدها ونفوا اكيمنا لطلب سعة على والمالك المالك الما بعلالعث الاحة كان ضان تعمق بصع معاليسا اعميدت وَدُرِينَيْ وَدِينِ وَاهْلَ يَنِي وَعَالَى بِكَلَاتِ الْعِدَالْتَامَاتِ فِي كُونْ يَظْ إِنْ وَهَامَّةٍ وَفِينَ كُلِّ عَيْنِ لَامَّةٍ فَعَدَهُ اللَّهِ عِبْداةً حسنوااموالكم والمليكم والخرزوج بهذئ وقولوها بعدصلو الاخن وفعالغونة التي غونها جبرنا علالتلا كؤلجن يتلاأة وتعق للبَعْنَا اعُوْدُرُ بِعِزَّة اللِّهِ وَاعْوُدُ بِعُلْ وَوْالْهِ ، وَآعُودُ بِكُغْفِرًا السة وَاعْوَدُ بِرَحْيُر الله وَآعُودُ بِالطَّانِ الله اللَّه عَلَيْكِمْ شَيْقَ عَلِيرٌ وَأَعُودُ بِحَكَمَ الْفِدُ وَأَعُودُ بَعَمَ الْفِدِمِنْ شَرْكُلِ جَنْا ا عنيد وَشَيْطُانِ مَرِيدٍ وَكُلِّ مُغْتَال وَسَارِقٍ وَعَارِضٍ وَمِنْ ثَيْراً وألهامته والعامة ووثن تبرك لابنة ضيرة أوكيرة ملكيل فَهْ إِدَوَيْنَ ثَيْرَ فُسُّ إِنْ الْعَرِّبِ وَالْعِجَ وَجُعَارِهِمْ وَمِنْ شَرْقَتَ عَنَّا أعجئ وألإنن ومن من مكل دابَّة أنتَ اخِدُ بناصِيرِ فالنَّ وَجُا على والإستقيم تقل فال الوجيد والوعبد للدعالة المكان فالهنا الكلات واستعله فالعودة وكالكلة ضمنت لدائلا

الاآنت سُمُ اللَّهُ مَن وَيَكِلُ لَدُعَلِكُ سُوءٌ وَكَلَّمْ لَكُ لَهُنِّي مَنْتُ عَلَى إِلَّكَ آنْتَ النَّوْابُ الرِّحِيمُ لا إِلٰهَ إِلَّا آنْتَ سُبُعاْ مَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الْظُلِلِينَ مُبْخَانَ وَيِّكَ رَبِّ الْمِزَّةِ عَمَّا يَعِيغُونَ وَسَلامٌ عَلَى أَلْرُسُلِينَ وَأَلَيْلُ فِيهِ رَبِ أَلْعَالِينَ اللهُ مَن مَا يَعَلَى عَلَي وَال مُعَلِي وَمِينَةً في مِنْكَ في عَلِينَةٍ وَ صِيعَنَى مُنِلِكَ إِي عُافِيَةٍ وَالسَّمُّونِي مِنْكَ بِالْعُلْفِيدَةِ وَازْدُجَّتَ تَمَامُ الْعَانِيَةِ وَدَوَامَ الْعَاقِيَةِ وَالثَّكْرَعَلَيَّ الْعَاقِيَّةِ اللَّهُمَّ إِذْ أَنْتَتُودِ عُلَنَ نَفْهِي وَذُرِّيتِينَ قَآهِلِي وَمَٰالِي وَوَلَدِي وَكُلُو وَكُ لَنْعُمْ الْمُنْتَ بِمَاعَكُمْ ٱوْشُعِمْ فَصَرِّلُ عَلَىٰ عَلَىٰ وَ المدوائمة لمؤنخ كتفاف وآمينات وكالبكن وحفظات حِيْاطَيْكَ وَكِفَا يَمِكَ وَمِيْرِكَ وَفِيَّمَيْكَ وَجِوَادِكَ وَوَلَآيُعِكَ يَامَنُ لا يَضِيعُ وَوَالْعُدُ وَلا يَجِيبُ سَاظَلُهُ وَلاَ يَنْفَدُ مَا عِنْكُ اللهُ مَانِي أَذَرَهُ إِنَّ فِي نَحُوراً عَلَا إِنْ وَكِيْدِ مَنْ كَادَنِ قَ بَغُ عَلَى اللَّهُ مَن آزاد للفَّارِدُهُ وَمَن كَادُلافَكِ لَهُ وَمَنْ كَادُلافَكِ لَهُ وَمَنْ تَصَبَ لَنَا كَفُنُهُ وَ لِا رَبِّ الْعُلَمَ مِن إِنْ فَتَدِدِ اللَّهُ مَصَلَّ عَلَىٰ عُبَّهُ وَالْمُعْلَمُ وَاخْرِفْ عَنَّى مِنَ أَلِمَلِيَّاتِ وَالْا فَاكِ وَالْعَاقَا وَالنِّعْ وَلَوْرُم التَّعْمَ وَزَوْالِ النَّعْمَ وَعَوْاقِبِ النَّلْفِ عِلْمَلْقُ

حِلَّ عَلَيْ عَنِي وَالِي عَنِي صَلْوَةُ تُبَلِغُنَا بِعَارِضُولَ مَا تَوَلِّيَا ويتجينا بهامن تعقطك والناراللهة صريحلي فحكه والموآ التختع المتق آثيته أوارني البناطل الطلامتي اجتنبت وا تَخَعُلُهُ عَلَيْ مُنْتَشَابِهَا فَأَنَّبِعَ هَوَا يَ يَغَيْرِهُ لُمَّى مِنْكَ وَاجْعَا قواى تَبِعُالِرِضَالَةُ وَطَاعَتِكَ وَخُذُ لِنَعْشِكَ رِضَاهَا مِنْ لَيُعُ وَاهْدِ فِي لِمَا انْمِيُّلْفَ فِيهِ مِنَ أَلِحَقَّ بِإِذِيلَ إِنَّكَ نَهْدِي مَزْيَّظُ إلى جِزاطٍ مُسْتَبَقِيمِ اللَّهُ مُصَلِّكَ عَلَى عُلَى وَاللِّهِ وَاصْدِبَ فِمَنْ هَذَّا وعافعي فيمن عالمنت وتوكني فيمن وكثيت وبارك لي فعا أغطيت وقِني تُنتَم الصَّيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلِا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ وَيَجْرُرُوا يُخازُّعَلَيْكَ تَمْ نَوْرُكَ اللَّهُ مُ وَيَهَا يُبَدِّ فَلَكَ أَلَحَالُ وَعُظَمِّاً فَعَفُونَ فَلَكُ أَكُدُ وَيَسَطِّكَ مِينَ لَنَّ فَأَعْظِيتَ فَلَكَ أَكُونُكُمُا رَبِّنَافَتَ فُورُوتِعُمِي رَبِّنَافَتَغِغُرُ وَلَنْتُوانِتَ كَا أَثْنَيْتَ عَا نَفْسِكَ بِالْكُرَّمَ وَأَجُوُ وِلَبْنَيْكَ وَسَعْدَيْكَ تَبْنا زَكْتَ وَتَعَالِيا لأمنكا ولامنا منك الإلكيك لاالة الاانت سنفاتك الم وَيَحْلُ لِنَعِلْتُ سُوعٌ وَظَلَمْتُ نَعْنِي فَاغْفِرْ فِي وَازْجَنِي وَ المناقة الزاجين لاالقالاآنت سنفائك اللهة وعا عَلِيثُ مُونَ وَظَلَمُتُ تَعْبِي فَاغِفُولِ لِإِنَّجِيرُ الْعَافِينَ لا الله

أقد مزالعي والجنون والجذام والفعر والحرم وفحد فالتروا لهدعلير اوالخاافة وعوالك أشفان اللوالعظيم ويجرح استغفوالله آسَنَكُ مُزَقَضَلِهِ عَسْمَ إِنَّ لَعَ الرِّزِقِ وَلِلْسِرِوالْعَني كَارِوا مِلْنِيانِ فهدج الصف عدته وتقلل أساقيل تنفض ركبتيك لاالقالا الله وَحَدِهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَيْثُ عَيْنَ وَيُمْنِينُ وَيُمِينُ وَيُنِي وَهُوَ حَيْ لِا يَمُونُ بِيدِ وَأَلْكُمْ وَهُوَ عَلَيْ إِلَى مَنْ عَلَيْهِ عشرة التحتى لم يلق الله غ وجل عبك الفضل في علان الامن المعمد وتفول الجنا اللهماك الخارة كماغاللامع خلودك وكالأعكم كمكم المشتع كمدُدُون يضالًا وَلَكَ أَكِنُ مَمَّا لَا آمَدَكُهُ دُونَ فَيَنَّكِ وَلَانَا كُنْ مَكَا لَاجَلَ إِنَّ لِمَا قُلِهِ الْإِرضَافِ اللَّهُ وَلَا لَكُنْ وَاللَّهُ المنتكى وَانتَ الشَّعَانُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْحَدُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونِ رَعَامِيهِ وَكِهَا عَلَى مُكَالَمُهُ كُلِهَا مَعَى يُتَعِيَّ الْحَدُهُ الْحَدُهُ مُلْكِمُ مُلْكِمُ مُ رَبِي وَيُرْضَىٰ وَتَقُولِ أَضِنا قِبِلْ سَكُمُ أَكُونًا بِنْهِ مِنْلَا أَلِمِيْلِ إِنْ وَمُنْتِيقً الصِّناوَيْنَةَ الْعَرَشِ وَبُهُ فَانَ الْعِدِيلُا اللَّهِ إِلْهِ اللَّهُ اللَّهُ الرَّضَاوَيُّ. العزن ولا إلد الكانش للا المان ومنتقل وضاورة المنتفى والله آئجةُ وَلِالْلِيلِ وَمُنتَعَى إِنْ الْحَاوَرِيَّةُ الْعَيْنَ الْعَيْنَ الْعَيْنَ الْمُعْنَا الْمُمَّالِقَ النفاق منتلة العبيلالك إن فينى على والنفي والنفي والتفيد

فايقال عَقِيبَ وَيَصِمُ الْعُلَ تقول بعدصلوالفي لانتنى رجليك وسكرا حدالمقاش لله كانة اللجة للبعيز في الدنيا وثلثين في الاخرة، وعلى واتم الخوى مجعين فاللان وثلثين للذنيا إنَّ اللهُ وَمُلْتَكَّتُهُ مُنْصَالُكُ عَلَى الشَّعَ لِا إِنَّهُ الْإِنْ مِنْ الْمَنْوُ اصْلُوا عَلَيْنُهِ وَسَلَّوُ الَّهَ لِمَّا اللَّهُ صَلَّعَى عَبِي البِّنِي وَعَلَى دُرِيتَةِ وَعَلَىٰ الْمِلِ مِيْتِهِ وَعَلَىٰ الْمِثَا قبلان تتكلم بنم فيدار تجزارتي كأحول ولافؤة الأبارنيه ألعيلي العظيم سبعتم آت حتى بدفع القدع كالسبعين نوعًا من إنواع البلا اهونها الريح والبرص الجنون والجذام والكنت شقيارجاك يخلال متدعز وجل المالسعادة ، وفي والمقرم ال ورفي الحاصلية فلابتك وجليك ولانتكار احداحتى تقول مائة مرة بنيرا شوارة فزالج لأحُولَ وَلا عُوْ مَا لِلْهِ إِنْهِ أَلِعِيلٌ الْعَظِيمِ وِما مُترَوَّهُ فَى لَعْمَاهُ فَنَ عَالَمًا دنع الله عنه مالمرنوع من إنواع البلكة ادنى نوع منها البرص الحنام والشيكان والشلطان وفتقالني فالضايين مزقاف المعلة الغجوالتروة كالاور الياسم بقدالاعظم وسفادالعين الى بايضا والمدخافها اساله الاعظم تقدل ليناشخان الفالتغليرة وعلى ولا قُلْ ولا تُعَوِّ الإبالِيدِ السِّلِ المَعْلِي عَدْرَات حَيْعًا مِيا



ٱللَّهُ وَإِنَّانَ لِنَكُمْ وَلَا آغَلُمْ وَأَنْتَ عَلَا النَّيُونِ فَعَلَ كَالْحُلِي الْمِ وَنِهُ لِنَهُ جَمِيعِ مَا عَرَبْتُ بِدِينَ الْمُورِي فِهَادَ رَّكَ لِهِ وَعَالَمَ مِّ رَمَوْلِا يَصُا بَصُوتُ رَفِيعُ لِثَا ٱلْهُمُّ آخِلِكُ دِينًا لَلْ وَجَعَلْتُهُ ليصة والمنا اللهة ومالي ولياي التبعيات بهامعاشي فا اللفة آخِلةً أخِرَ لَنَة بَعَلْتَ إِنَّهَا مَرْجِبِي وَثَلْمَا اللَّهُ مَا إِنَّا كُنُّ ريضا أندمن تعقيلات وآغوذ كباب يعفو كنون فيتبات ومزة اللهمة إلى أعُودُ مِكَ مِنْكَ لأمَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلا العين يُفَعُ ذَا الْحَدِّ مِنْكَ الْحَكُ وَقُولِ الْحِكَا لِللهُ بِإِوالاَحْرَة ورفع وجَعَ ٱللهُ وَإِنَّ اسْتُلُكَ مِتِي عُنِهُ وَالْحُمَّةِ عَلَيْكَ صَرِّكُ عَلَى عُمَّا وَال عَلَدُ وَلَعِعَ لِالتَّوْ رَحْمَعَى، وَالْحَمَدَةَ فِي بِنِي وَالْيَقِيِّزِ فِي مَلِّي قَلْمِي قَ الانطابة نفي كل والتلاكمة في تضيح واليتعم في رزق والثلث لَكَ أَبُكُ مِنَا الْفَقِيبَ فِي فَانَ لِمُعَوْجُ فَالَهُ مَنَ لِيُرْلِمُنَا اسْتَكَوْفِي فَكُونِكُ اللاعكبالقدعال للاعلك دفاؤل لأنياك والنحاك والغا المع عنداب قلت بلي فالتقول فدر الفي ودبرالمغرب اللهمواني اَسَمُكُ الله عَانِهِ فِي النَّهُ الْمَانَ هُوَ أَفْرَبُ إِلَّى مُزْحَى لِأَلْقَ مِدِيلًا مَنْ يُحُولُ بَيْنَ أَلَزَة وَقُلْبِهِ فِامِّنْ هُوَبِالْلِنَظِ إِلَّا عَلَى لِامِنَ لَيْفَيُّ شَيْ وَهُوَالتِّهِ يُرْأَعُلِهُ لِالْجُودَةِ مَزَّتْ لَوَلِا أَوْسَعَ مَزْ الْفَلْمَ

كنا ذُنُوبُنا وَتَقِقَنَى لَنا عَوَالْجُنَافِ الدُّنْيَا وَالاَخْ عَفِي يُمِنِياً وعافية بتعولان أناشاء الفدكان لأحول ولافوة الابارفدالي العظيم مالترة حتى الوفي يوميك ذاك شيئا تكرهه وتعول ف الله صراعلى مخبرة والمحكر ماتزم ليقوانع بهاوجهك صحيحه ن تُعُول المنانى درك الصلوة الفريسل المنات مراعل عُر وعلى آفران يدايقوانعه وحدارن تفاطلنا وكالاالثيغان فهدجاتم فى عَلَى وَ تَعْوِلِلْ يُسَالَسَ عَفِوْ الْقَدَّمَةِ عِين وَهُ لِيعَفِرا فَدَلَك ولوعَكُ وللالنوكة مرسكتين الفادنب وفروا يرستادن وتقااينا مُلْفُهُا اللهِ عَشْرِينَ مِينَ مِينَا مِنْ عِلْ فَي ذَلَانا لِيكُوم دُنبِ وارعَتْ المُعَمَّا المُعَالِّ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُلْتِمَا الْمُعَمِّنَا وَأَجْعَ مُلْكُ فِيهِ ٱللَّهُ وَالْإِعْبِيلِ لَهُ وَآمِنَا أَمْعَيلِ لِدَاللَّهُ وَالْمُعْفَا مِرْجُتُ تَعْتِقُنُا وَيُزِيِّثُ لا تَعْتَقِظُ اللَّهُ مَّ الْحُرْسُنَا مِزْجِيثُ نَعَرِّرُ مِنْ وَمِنْ حيث لانخير مل الفقائف المزحيث تشتر ومن حيث لانتير اللفقراستنزنا بالنعني والعافية اللفقار وتساالعافية ودفاعا وَارْدُقْنَا النَّهُ وَعَلَا لُعْلِفَيْةِ فَقَلَهُ لَهِ مِعَالِيَّهُ عَلَيْهُ مِعَالِيَّةُ مِعَالِمَةً أربعين صبابا فكان ذا انعتل وفع بدينا الحالة أوقال صحنا الدعار القالم بغلان ترفع بديك صلاوها والانتخارة حتى لامتدم متى ركبت الخام

الوجعفرطيك القلق والدائم بقوله الأاصلال غذاة وتعلى ايضك ٱللهُمَّانِي آعُودُ بِكَ مِنْ لَهُمَّ وَالْخُرُنِ وَالْجَيِّ وَالْكَبُلُ وَالْخُلُةَ أنحبن وضلِم الدين وعَلَبَ والرَّجَالِ وَبُوا والْاِيْمَ وَالْعَفَلَة وَالَّالَّةِ وَالْقَنْدَةِ وَالْعَبْلَاةِ وَأَلْمُنَكَنَاةِ وَأَعُولُومِكَ فِرْنَفِي لِالْتَشْبُعُ وَيُزْفَلِهِ المنيفة ومن عين لأتدم ومن دعار لايمه ومن صلوه لاستع وَآعُودُ إِلَكُ مِن الْمِرْأَةِ تُعْتَيْلُنَي مِن الْمِرْاقِ مُعْدِين وَاعْوُدُ النَّاسُ وَلَيْ يَكُونُ عَلَيْ رَبًّا وَاعْوُدُ بِكَ مِنْ مَالِ يَكُونُ عَلَيْ عَمْنًا مَّا وَ أعُوْذ رات مِن صلحِ عَدِيتِ إِن رَاي حَسَدٌ دَفَهَا وَإِن رَاي سَيِّنَةً أَفْنَاهَا الْلَهُ وَلا يَعْمَلُ إِغْلِيهِ وَعَلَى يَدَّا وَلا مِنْةً فَقَد كُانِ وسول تسطرا فله عليكه والله وفسلم يقوله بعدصارة الغريقة لناوعته طاجه الانينيزك وكفاك المدمااهات ديم الله وتقالفة عَلَى عَلَى وَلِهِ وَأَنْوَصْ مَرى إِلَا فِيدِ إِنَّا لَيْهِ بَصِيرُ بِالْعِيادِ وَوَ مُ الفدينيات مامكودالاالة إلاآنت سناتات إن كنت من الفالين فاستحينا للأوتحينا أووالعق وحدالد أفجا للؤمدين حشبنا الله وتغية الوجيل فانقابوا ينعترين الميدوق يلل يتسبهم مُلطَّةَ اللَّهُ وَإِنَّ كُوهَ النَّاسُ عَنِينَ الرِّيمُ مِنَ أَلْمَ بِهُ مِنَ مَعْدِينَ

تَجْيَهَلُعُوْ وَالْمَاضَلُهُ مُنْتَعِيَّ وَالْمُنْمَعُ السَّامِعِينَ وَالْمَضَلَّالُنَّا وَيُلِتَعَبُرُ التَّاصِينَ وَلِمَا مُنْرَعَ الْخَاصِينَ وَلِمَا رَحْمُ الرَّاحِيْرَةُ اَخْتُ وَلَا إِلَيْنَ صَرِلَ قَالَ عَيْدِ وَالدُّعَيْدُ وَاوْسِعَ عَلَيْكُ فِرْدُقِ وَامْدُدُ إِلْ عُمْنِي وَانْشُرْعَلَى مِنْ رَبِيلَ وَاجْعَلْنِ مِنْ تَلْتِعِمُّنُ لدينك ولالتستندل بغيرى اللهة اللك تك تكفلت برزق رذق كُلْ دَابَةً فَأَوْسِعُ كُلِيَ وَعَلِي كَالِي وَوْوَتِ ٱلْوَاسِعُ ٱلْكَلِادِ والمنطفنا وتوالفغو تمنعقول مرتحبا بالمحافظين وحياكا المدين كَانِيَيْنِ أَكْبُارَ وَكُمَّا لَقُدُ إِنِّي أَنْهِكُ آنَ لِإِلَّهُ إِلَّا لِقَدْ وَحَلَّهُ لَا شَرِيكَ لَدُوَا فَهَدُ أَنَّ عَمَّا عَنِدُهُ اللَّهِ مِنْ لَكُ وَالْفَعَدُ أَنَّ اللَّهِ مِنْ كافرع واق الإعلام كاوصف وابتكاتول والألوال كَلْحَدِّكَ وَأَنْفَهُ فَوَأَلَى الْلَيْنُ اللَّهُ مَالِمَةُ مَلِغُ حَدًّا وَالْ يُحَمَّدِ آسنكا الغَيَّاة وَأَفْتَلَ الصَّلْ وَأَجْتَتُ وَرَبِي عَمُولًا أَسْدُ الْأَيْلُ بالفه مَنْ أَوْلااً دُعُومَعَ الله مَاحَدًا وَلا آتِيكُ مِن دُونِهِ وَلَيَّا أَعِيدُ عَبْدًا مُلُوكًا لا آمِينَ إلامًا مُلَكِينَ وَفِي أَجْتَمَتُ لا آسْتَطِيعًا آئوق إلى فَضِيَعِينُ مَا أَرْجُ وَلِا أَصِرِي عَمْهَا شَرَّمُا أَخَذَ وُأَجْلَعُ والمتابعيل وأضم وتنزلا أجد أفقريني بايندا بنج والس أنسى وبالميواخيا وبالميوآمؤث والى الله الكشؤر ففتدكان

ٱللَّهُ لَا تَنْزِعُ مِنَّى صَالِحًا ٱغْطَيْقَتِهِ وَإِمَدًا وَلا تَوْدُنْ فِي سُوَّةً المستنفي فيه أبما ولا تُشْف بي عَدُو اولا خاسِمًا أبما ولا تَكِينُ إِلَى اللَّهُ مَا رَدَّ عَينَ اللَّهُ وعشرُات اللَّهُ مَا رِكْ لِيهُا اَعْلَيْتَنِي وَبَارِكُ لِي فِهَادَزَقْتِي وَزِدْ فِي شِرْفَيْ لِكَ وَاجْعَلُ لِي الزيد من كوايتك وتعول الينا المادوا ومعتوين عارعوا ويتما علايضلع والشاف وهوبينم الله التواليج وصكا فادعل تحكي وأفيل يوالطاه يزالخ يارالا تعتاء الأرار الذين أذقب الله عنم الزيشن وطقتهم تظهيرا وأنوض آنهى إلى المعدوما توفية للا مِعَلَيْهُ وَكُلْتُ وَمَنْ يَوْكُونُ كُلْ اللَّهِ مُعْوَمِّتُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ الروقانجة كالفيرك والماقات الله كان تحيناالله وَنِعَمَ الْوَكِلُ وَاعُودُ بِإِنْهِ الْتَهِيعِ الْكَلِيمِ وَالْتَهُ عِلَانِ الْجُيمِ وَيُ مَمْزَانِالثَيَاطِينِ وَأَعُونُوا وَرَبِّ أَنْ يَكُفُرُونِ وَلاَحُولَ وَلاَ فُوْ اللَّا بِالْمِيدِ الْعَيْلِي الْعَبْلِي الْعُلِيدُ لِيُدِرَبِ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمُ وَالْعَالَمُ الْعَالْمَا لَا الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ وَالْعَالَمُ الْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالْمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالُمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَالُمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعِلْمُ الْعَلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلِمُ الْعَلِمُ وَالْعَلِمُ الْعَلِمُ لِلْعَلِمُ الْعَلِمُ وَالْعَلِمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِللَّهِ وَالْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِللَّهِ وَالْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلِمُ لِلْعِلْمُ لِلِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلِمُ لِلْعِلِمُ لِلْعِلْمُ لِلْمُلْعِلِمُ لِلْعِلْمُل أفلة ومنيعفة وكاينتني ليكوع وجيه وعرجلاله على إذباوالآيل واقبال المهاوا كالفيوالذى دَهَبَ باللَّيْلِ مُظَامِا الفُلْدَتِهِ وَجَاءً بِالنَّهُ ارْمُبْعِيًّا بِرَحْيَهِ خَلْقًا جَدِيدًا وَلَكُوالِهُ غافيته وتلايمته وسيه وكفات وجميل صنعه والماني

الخالق من ألحَلُوقين حَبِيقَ لِوَّانِ قُومَ الْمُرَوُقِينَ تَحْبِيقَ اللهُ رَبُّ الْعَالِينَ عَبْيَ مَنْ فَيُحَبِّي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَنْ كَانَ مُنْ لَأَنْ حَنِي إِنَّ لَكُوْ حَنِي كَانَهُ لَا الدِّ الْالْفُوعَالَةِ وَ عَلَثُ وَهُو رَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَمَمَّالِ الْعِنَا لازَّ اللَّهُ مِن وَلَ الْمُ مَنْ وَكُلْتُ عَلَيْ فِي الَّذِي لِأَمُوتُ وَأَخَذُ فِيهِ اللَّهِ مَا مَعَالُ وَلِدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَهِ إِينُونَ ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَكَ مِنَ اللَّهُ لِوَجَمُّ تَجَيِّرُ اللَّهُ مِّ إِنِّ اعْوَدُيكِ مِنَ النَّوْسِ وَالْقَوْرَ مِنْ عَلَمَةِ الدُّيْنِ وَالشَّغِمُ وَأَسْتُلُكَ أَنْعُينَى عَلِي الْمَا وَعِينَكُ النَّيْكَ وَإِلَى النَّاسِ وَفَ تُتَكَاوَ مُزْغَلَكَ إِلَّا مِن صَيِّلَ عَلَى عَنِ وَالِهِ وَآعِيِّ عَلَا آذآء كِقِّكَ إِلَيْكَ وَإِلَى النَّاسِ وَتَقِلْ لِعِنَّا مَاذَكُوهِ يَعِ الْعَانَفَتِينُ وهو مرزات الله ما فيزف فالموساليد الد تعييني و في والتهمو وَأَلَانِ عَن رِنْقِي وَأَلْق الرَّغْبُ فِي قُلُونِهِ اعْلَالِكَ مِنْي وَأَنْتُ رَخْمَا لى وَأَنْهُمْ نِعْمَتُكَ عَلَى وَاجْعُلْها مَوْصُلُولَةً بِكَالْمَتِكْ وَأَيْلِي وَأَوْفِي شُكُولُة وَأَوْمِهُ إِلَى ٱلْمِرْمِينَ لَكُ فَالْ وَلا تُنْفِي وَوُلَا وَلا يَعْمَلِي عَنَى أَنْفَا فِلِينَ وعشر مِزاتَ اللَّهُ مَّ لَيَهُ لَكُنَّا مَا أَغَاثُ عُسَرُهُ وَسَهِّلِ لَنَا طَالَغَافُ مُنْ وُنَنَّهُ وَنَفِشَ هَنَامَا آغَافُ كُورَةً وَاكْتِفْ عَنَامًا عَانَ عَمَرُ وَاشِرِفْ عَنَا الضَّانُ بِلَيْتَهُ لِا آرْحَ الرَّاحِينَ وعِسْمَ ۗ

الصالحين اللهة وبل على على خارة الله وجرعني منات مباعات مباركاتيمو تالاغاز ياولافا فياالله مسل على عند واله والمعلاق لويوي فلناصلاها وأوسطة فلاعا واجره تخاما مَا عُوذُ بِكَ مِن يَعْمِ أَوَّ لُدُ فَنَعٌ وَآ وَسَطَهُ جَزَعٌ وَالْحِرُهُ وَتَجَّعٌ اللهة صاعلى عمر واله وادرفن عبرتوى الناوحبرسانير وحنيها البناد وحير مالبعاله واغوذبك من تيره وشرمانيه وَشَرِّما فَيَا مُوسَى مِنا بَعْثَ مُ اللَّهُ مَّصِيلٌ عَلَيْ عُجُرُ وَالِهُ تُحَكِّهُ وَ أفق إبات كل يَمْ يُعَمِّن مَلَى عَدِينَ أَفِر أَنْ يَوْلا نَعْلِمُهُ عَنَّى ابدًا وَأَغِادُ عَنْ الرَّكُلُ فَيْرَ عَقَّتَ وُعَلَىٰ آحَدِينَ آهُل القرولانفقة عا آبكا الله وصل على محكرة اله والمعلل مَعَ خُبُّهُ وَالْ عَبِّدُ وَكِنْ وَعِلْ وَمَنْهَا وِ وَمَقَامٍ وَخَلِ وَيُعْلَ وَفِي لِيْكَةِ وَرَكَا وَعَافِيتِهِ وَلَكُمْ اللَّهُ مُصِّلِّ عَلَى مُعَلِّي وَلَهُ وَاغِفَ إِنْ يَعْفِوَهُ عَزِمًا جَزِمًا لانْغَادِرُ لِي ذَنْبًا وَلا نَطَيْنَةً فَي إَثْمَا اللَّهُ وَإِلَّاكُ مُؤْخِونُ مِزْكُ إِنَّ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّاللَّذِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّالِي الللَّلَّلْمِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ال عُلْتُ فِيهِ وَأَسْتَغِيرُكُ لِمَا أَعْظَيْنُكُ مِن تَصْبِعُمْ لَدَآفِ لَكَعْمِ وَآمَنَةَ غَيْوُكُ إِلَا ٱرَبُهِ فُ مِنْ وَجُعَكَ تَخَالَظُهُ مَا لَكِسَ لَكَ تَعَيِّرًا عَلَى عَبُ وَالِهِ وَاغْفِفُولَى يَارَبِّ وَإِوْ الِدَ فَى وَمَا وَلَمَا وَمَا وَلَا وَمَا وَلَذَهُ

الفداكك يدوأليوم العتبيد والكاك لتهدير ترجتا بكامن مَلَّكَ فِي كَنِي وَعَمِينُ وَعِينًا كَالسَّهُ مِن كَانِبَيْنِ عَافِظَيْنِ أَشْهِدُكُمْ فَاشْهَالِلِي وَأَكْثِنَا شَهَادُنِي مِنْ مَعَكَّا حَتَّى الْفِيهَا رَبِّي آبِّ أَشْهَدُ أَنْ لِاللَّهِ إِلَّا لِمَّدْ وَحُدُهُ لِا شَرِياتَ لَدُ وَأَشْهَدُ أَنَّ كُنَّا مَثَالِقُهُ عَلِيْهِ وَاللهِ وَتَلْمَعَبُنُ وَرَسُولُهُ أَرْسَكُهُ بِالْهُدُى قَ مِينَ أَكِيٌّ لِبُظْهَمُ عَلَى لِذِينِ كُلِّهِ وَلَوْكِرَهُ النَّشِرِ وَنَ وَأَنَّ البين كانتريج والايلام كاوصف والقف كاحدق وآزاف وُ الْفَوْ أَن عَنَّ وَالْمُوامَ عَنَّ وَالْمُوامَ عَنَّ وَالْفُوانَ عَنَّ وَالْمُوتَعَ وَمُنَّا لِلَّهُ مُنْكُورُ وَلِيكِمِ فِي الْقَبْرِ عِنْ وَالْبَعْثَ حَقَّ وَالْتَمْ لَطْعَ وَلْمِرْ إِنَّ حَتُّ وَلَكِنَدَ حَقُّ وَالنَّارَحَقُّ وَالسَّاعَرَ الْتِيَّةُ لَا رَبْيَ فيهاوً أَزَافَ بُاعِثُ مَزْفِ القُبُورِ فَصَلِ عَلَى عُلَى وَالِ حُرُدُ وَالِ حُرُدُ وَالِي حُرُدُ وَلَيْةً اللهُ وَشَهَادَ قِي عِنْدَكَ مَعَ شَهَادُو الري أَلِعَ لِمِكَ مِا رَبِّ وَمَّنْ أَنْ أَنْ يَتُهُمُ ذَلَكَ مِنْ النَّهَا وَوَدَّعَمَ أَنَّ لَكَ نِتَا أَوْلَكَ وَلِدُ الوَلَانَ صَاحِيَةً أَوْلَكَ شَهِرِكُمْ الْوَمَعَكَ خَالِقَا أَوْرَازِقَافَانا رَى مِنْ عُدُل الدرالا أنت تَعَالَتُ عَمْ أَيَعُولُ الْطَالِمُونَ عُلَقًا كَبِيرًا فَاكْتُ اللَّهُ مَنْهَادَتِي مَكَانَ مُفَادَيْقِهُ وَأَخْيِخُ عَلَاكُ والمننى عائيه وانعتنى عليه وآذفيني تختيات فعبادك

اكتارة عَيْنَ إِلَّا عَبْدِا فَيْ اَلْتَلَاهُ عَلَيْكَ بَالِنْ رَسُولِ فِي اَلْتَلامُ عَلَيْكَ بَالِنْ وَالْمِ الْتَلامُ عَلَيْكَ بَالِنْ فَاطِعَ الْآفَلَامِ الْمَعْنَ الْمُعْرَالُهُ وَالْمَا لَيْنَ فَاطِعَ الْآفَلِ الْمُعْرَالُهُ وَالْمَعْرَالُهُ وَالْمَا لَمُعْرَالُهُ وَالْمَا لَمُعْرَالُهُ وَعَلَيْكَ عَلَيْكَ وَعَلَى حَبِّلَا وَالْمَعْرَالُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْكَ وَعَلَى حَبِّلَا وَالْمِينَالُ وَالْمَعْرَالُهُ اللّهُ وَعَلَيْكَ وَعَلَى حَبِّلَا وَالْمِينَالُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ

وماقوالد وامر المؤمنين والمؤمنات الاجتار ونهم والاموا وكانوالذ برسبع فالمي ان ولا تفعل فالوسا علا لِلْهُ مِنَ الْمَنْ وَرَبُّنَا إِنَّكَ رَوْفَ وَجِمُّ أَكُنَّ يُعِوالْهَ وَعَظَ عَيْنَ صَلَّوْمُ إِنَّ الصَّلَّوْمُ كَانَتْ عَلَى الْوَيْتِ بِنَ رَكَا بُا مَوْقَوْقًا فترقر وكالمتنا القاصلوا عليه بماقاله المتيدا كيليان طاور فتة الديزاريه مولاناصاحبالزمان صلوات تدعك كليوم بعرصارهم ٱلْهُوَّمَّلُغُ مَوْلاناصاحِ الزَّمَانِ صَلَوْاتُ اقِدِ عَلَيْرِ عَنَ مَنْ الْمُوْلِيُّ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ فِي مُثَارِقُ ٱلْأَرْضِ وَمَعَادِيهِا وَيَرَهَا وَكَيْهِا وَمُعَالِمًا وَحَيْلِهَا حَيْثِمْ وَتَوْتِهِ مِنْ وَكُلِّ وَكُلِّ وَكُلِّ عَنْ وَالَّذِي وَوُلْدِى والقيات وتنتعن أفه ومداد كلابه ومنتهي يضاه وقد مَا أَحْسَاءُ كَانِهُ وَإِخَاطِرِهِ عِلْهُ ٱللَّهُمَ أَعَرُ دُلُهُ فِهِ مَا الْيَقْعِ وَفَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّلَّمُ اللَّهُ مِنْ اللّلَّ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م بطنا التشريف وضكتن يفذك القنسكة وتحضيتن يعلد والنغتر تَعِزَّلُ عَلَى مُولِا يُ وَسِيّدِي صَارِحِ الزَّمَانِ وَالْجَلِقِ مِنَ أَضَارٍ وَ آشياعه والنابين عنه والمعلني قرائ شهابين بن يدير ظا عَيْرَ مُنْ وَفِي الصَّيْفِ اللَّهُ يَ تَعَدُّ أَهَلُهُ فِي كِيَّا بِكُ وَهُلْتُ صَمًّا كَأَنْهُ وَلَيْنَانُ وَصُوسٌ فَكَلْ طَاعَتْكَ وَطَاعَةٌ وَسُولِكَ وَأَلِهُ عَلَيْهُ

الطِّيَّابُ فِي

ووفران المقلوق أالنته وبالمفاده وعدبن ألغي الدفال كبالي وغو عن بالرضاعية لميلتم خاجة الايترت له وكفاء من خريج الله و والله وصلى الله عالية والدة أتوعن معالى سواق المفتحس العادة وفا الماسيد ماتكوا المالدالان والمائدة والمائدة والقالين فانتحتناكه وتختناه مزالغ وكذلك ولينبغ فتبنا الفة والوع ألويك فانقلبو ابرنعتين المية فَظُلُّهُ الْمُلْمِعُ مُنْ اللَّهُ اللَّالَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا عَنَةُ النَّالُومِ المَّاكِمِينَ وَإِنْكُوهُ النَّالُ يَحْتِينًا لِتَنْكُومِ الْمَالُومِينَ تَحْيَقَ اغَالِقُ مِنْ الْخَالُونَ مِنْ الْمُؤْرِثُونَ اللَّهُ مُوجَعِيِّ الْمُوالْمُؤْلِ مُعْمِعِينِهِ مَنْ كَانَ مُنْ لَكُ عَبِي لَمْ رَالْجَبِي عَنِياء إِلَا هُوَعَلِياء تَوَكُّكُ وَهُوَرَبُّ الْعُوْيُرُلْعَظِيم ورؤاه مُتَّالا للمائِسَابات اده عَجْدَ الفرح مثلًا ان فيراخ النفا مكذا مِنْ للزود قِين حَبِي الذي أَرَاحُومُنْ فَعْلَاحِيةً الْفَيْ المُمَّالِدُى الْمُعَالِدُهُ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلَتُ وَهُورَتُ الْعَرِيثُ لَعَوْلِهُ عَلَيْ وَفِعْنَ اللَّ للني الحليلان فضلا والأبال فحكنا وزأكر ذوقين حيى فشفت العنا عنوان مُرَعَنِي عِلْمَ أَن أَيْرُلُ عَنِي يَحْجِيعُن كَانَ مُنْدَاكُتُ لَذَ وَلَا حَبُوكِي اللَّهُ الْإِلْمُ الْإِلْمُ اللَّهُ مُرْعَلَيْهِ وَتُوتَّعُنْ وَهُورَبُ الْعَوْثُ



بنما فيدا لرخو التح ع إني أشهد آن لا الد إلَّا الله وَحَلَّهُ مَا لَكُمْ فليفال فالضاع الماوَانْ عَنَاعَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنْهَلَأَ زَالِطَاعَةُ النِّيَةُ لأَرْسَعُهُا معلى الداطلع الخي أني في فالق الإصاب ورب المسار والقباح وَأَزَّا لِمُدَيِّعَتُ مَزِّنْ فِلْقُبُورِ عَلَى ذَلِكَ آخَيْنَا وَعَلَيْنَدِ أَمُونُكُ الله وَمَنْ وَعِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَعَالِمَة وَمُسْرُودٍ وَقُرَّةٌ وَعَبْرِ اللَّهُمَّ عَلَىٰ إِلَا أَبْعَثُ إِنْ اللَّهُ عَلَا أَمْ اللَّهُ عَلَا وَالدُّمِّنِي التَّلامُ عَلَيْ إِنَّكَ تُجُولُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَا وِمَا لَنَا } فَارْلُ عَلَيَّ وَعَلَى فِيلَ يَعِينُ السقن والموقع يقلف فادة الكالمالاالله والتعكار ولالله بَرَكَةِ لِتَمْوَاتِ وَالْارْضِ وِزْقًا حَلَالُاوَاسِعًا تُغْيِينِ بِمِعْزَجِيعِ تغفيلنا بوأب كجنة الفانية ويقال لك ياولي قسادخام زيها شايحا تُعُلِقِكَ وَتِقُولُ اذَا الْمِعَتَ عُودُ بِالْقِيمِ الْيَظْانِ الْرَجِيمِ حَدِيمِيدًا وظالصدوق فالمخال تعلى المدا اذااجعة فباطلع التمراطة القدمن شترالاغادى وتقول ليصنا بعدالة يم كالكرو القباح أنخيل آكَبُرُ اللهُ كَبِيرًا وَسُمَانَ اللهِ بُحْكَرُهُ وَأَصِيلًا وَأَكُنَّ اللَّهِ إلغالغ الإصباح ثلث وات فتقول الله كأفتح لي بأب أكام الآري كَيْرُ لِالْتَهِ مِلْكِ لَدُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى حَلَّى وَالِهِ حَفِيكَتِ لِلْ صَلَّهِ الْكُلِّ الْيُشْرُ وَالْعَافِيَةُ اللَّهُ مُعَمِّقٌ لِسَبِيلَةٌ وَيَعْرِنِي مُخْرَجَةُ الْلَهُ وَالْ فيديوان الكور يدوال فالمالا فالموات وطة العرش الوجرو كُنْتُ تَضَيْدَتُ لِاحْدِينِ خَلِقلَ عَلَى مَقْدُرَةً بِالْخِيرِ عَيْنَ مُن يَعِينَ ولقول لينسا أجتحت بالميد مؤديا على دين تخبر وسنيته وديتي يك ياد وون خلفه وعز تميينه وعن شاله وفر تحت قلمناد ومنتيته ودين الاوصياء وسنتين امنت بيرهم وعلانيته مِن قَوْقِ وَالِيهِ وَالْفِهِ بِهِ مِالْثِنْتَ وَفِزْجِينُ مِنْكَ وَحَيْمَ فَلْكَ وَشَاهِ لِهِ وَفَانَ عِنْ وَاعْوَدُ بالشِيغِ السَّعَادُ مَنِيدُ وَالْوِلْ السِّيطُ ن مولايدنا ماكان على الحين عليم الديقولداذا المي آبتيني يوي السُّعَلَينَ عَظِي وَالأوصِياءُ عَلَيْهِ مَا وَارْتَعَبُ إِلَى فِيهِ فِي رَجُبُو المناكين كارت فيتاني وتفكك فيرافيه وماشاة الفه ليزيان فا إلى ولأحل ولا توة الإبانية القيل العظيم مقرال شاماكان نست في ومك وتقولا يُعِنَّا أَكُورُ فِيوا لَكَ يَ فَيَ اللَّيْلِ بِقُدُورٌ على ما والتالله عليك يقوله اذا اجد ومنات كليات لفن وس الشافقي وَجَاءً النَّهَاوِرَوْعَيْهِ خَلْقًا مِدِيدًا مَرْجِيًا الْكِافِكَيْنِ وَحَيْلًاكُمْ ٱلْلُهُ وَالْمَاعُونُ مِنْ وَالْمُعْتَالَةُ وَمُنْ تَحِيلُ عَالِيَتُكُ وَتُنْ الفدين كأبقن والتنتعن عينك المتحض شالك وتعول أكتا

عَرْفَةِ تَفْيَهُ وَلَمْ يُتُرُكِنِ عُمُنيا زَالْقَلِكَ كُرُ شِالْدُ وَجَعَلَى عَرْ إِنَّ وَكُونَ مِنْ فَالْعَالَمُ وَاللَّهِ الْكَانِ فِيهِ الْكَانِ عَلَى وَنَوْفَ مِكَانِيهِ وَلَمْ يَعْفَلُ وَزَقِ الْعَلِي كَالْمُأْمِلُ كَالْمُ فِيوالْذَى سَتَرَدُ الْوِي وَلَمْ يَفْعِ يتن أكالين فان وسول تدصوات عاليه فالمن أجعوه م يدكوهن الادبغزاغاف عليك ووالالتعروت الكيتان فارفاه الشدانجليل وال باسناد يفي بنرعا عالي المارغ الميخوب كالقال وولا المعطافة مانعكيد وعنهذاالذ فأفكل ومغدوة الاكازنع وزاهالي وقت وكفى كلم وغم وحزن وكوب وهواللذ ولعال الطال و مزالشيطان فادعوم عندالقذة فاندغام عزون فرتم عند وأت به عنوس فتح عند وبديقفني لحالج وانالدان تدعوبه على فالمائع مزالتهم النافان تعول بينم تفاوار في اللهمة ال جَرِيَّ الْمُكُرُوبِينَ وَالْجِيْبَ وَعُوهُ ٱلْمُنْظِرِينَ بِالْمَاشِفَالْكِرْ العظم لاارتج الزاجين أكيف كزب وقفير فاقد لاتكيف الكؤك لعظ الأانت فقذ تُوفِ على وطابحة وفَقَرى وَفَا بَنَّ قَالُفَهُ مِلْكُلِّمَةُ وَ عَنْغَ مِنْ آغِرِ الذُّنْ يَا وَالاحْرَةِ عِلَيْهِ لَنْ وَكَوْمِكَ اللَّهُمَّ مِنُولِكُ المتكاليث ومقضلات استختاب وفي فيكات أصحت والمستث دفا يَنَ يُلِيدَ ٱلتَّغِيثُونَ وَٱلْوَسُ لِآيَاتُ الْلَهُ وَلَوْ آلِيَالُكُ مِن خِلِلَةً

يَقْتَلُ وَمِن وَرُكِ الثَّقَاءُ وَمِن ثَيْرِ مَا سَبَوَ فِي اللَّهِ اللَّهُ وَإِنْ النَّالُهُ وَإِنْ النَّال بِعِزَّةِ مُلْكِلَ وَشِكُةِ قُوْرَاكَ وَبِعِظْمِ مُلْأَطَافِكَ وَيَقِنُّكُ وَلَنَّاكُمُ كُلُّ تُطِيِّلَتُ مُمَّ الْجَاجِكِ وَمُولِ أَنِينًا ٱللَّهُ وَاجْعَلُ فِي مَمَّا وَافِرًا فِي كُلِّحَتَنَةِ أَنْزَلْتِمُا مِنَ لَنَمَا وَالْكَادُونِ فَاللَّالِيَوْمِ وَاخِرُهُ عَنْ كُنْصِيبَةِ أَتُلْهَا مِنَ الْمُمْ أَوْلَى الْارْضِ فَعَلَمُ الْيُوعِ وَعَافِي وفن طلب مالم تفرد دلي من درزة وماقل أوت لي وروقة الكافينهم فيك وعافية امين المشترات وتعولها أعشا اللفتان ٱعُوذُ مِكَ مِنْ ثَبْرُما خَلَقَتَ وَذَرُاتَ وَبَرُاتَ فِي بِلْإِيلَا وَعِبْالِيَّ اللهقراني انتثاث بجلالك وجاك وخبك وتشكر مائكانا وال وتعزلا ينشا ملكان وسول تستعليه في يقوله اذاان المنا المات المات إِيمَانَاتُهَا إِسُّرِيدِ مِّلْمِي وَيَقِينًا فَعَلَى عَلَمُ أَنَدُ لا يَضِيدُ إِلَّا مَا كَتَنْتُ ل ورضى عاقمة تبلى عفظ المعتر تغيل ما الفي ت ولا الحرماعات التح القوارة فتاك التعدد الضارك فالأولا تعيال ففي كل فَدَعَيْن الدُاوَحَا إَعْدُعُوا عِنْ الدِفْعَدَة الرِعِبْدافِدٌ منتناع الابتيام إجم طايل في صلوالي و القصالة على كال ذا المع يقول لأم الواسطان المالية المالية الرافلي الملومنين سلوات السطيغ رسول تعصل فدعل طاله تلاكم كالميث الد

عَنْ وَاعِيْ وَعُوْدُ النّهُ الْمُعْلِلُهُ الْمُعْلِلُهُ وَالْمُودُ وَالْمُؤْمِ الْمُهُودُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ ولَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ ولَالُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْم

ريخلي فرفضناك لفانتي وفرمغ فرات يخطايا فاللهفة إني أشلا الضَّبْرَعِنْكَ أَبْلَاهُ وَالشَّحْرَعِنْنَا لَوْفَا وَاللَّهُ مَا مُعَلِّقًا مُثَالًا إِلَى يَوْمَ الْعَالَيْمَةُ كَانِينَ ۚ زَاكَ اللَّهُ مَ أَوْزِعْنِي أَنْ أَذْكُ رَكَكُلْأَفْلُ لَيَكُلُ وَلَا نَفَارًا وَلَاصَلِا عَاوَلَا مَنَا أَوْا مِين رَبِّ الْعَالِمَ وَالْفَعَالَيْ عَيْدُكُ الزُّلَّ مَتِكَ المِينَةِ مِيدِكَ مَا ضِحَةً مُكُلِّ عَمْلُ فَيْ تَصَالُونَ هُجُرُ لُو فَضَالُتَ وَعَلَمًا وَكَالُهُ هُوا أَلْهُمُ وَالْفَالِينِ مُعْلِكَ مِنْكُلِ الْمُعْلِكَ تَعْمَيْتُ يام تفتكنا والزفته في كالبات أوَعَكَنه أحكا وْرَخْطَعْك أواستنا وُفَكَّ في العَيْدِ عِنْدُ أَنْ تَعْيَى عَلَيْ عَلَى وَالْحَكِ وَأَرْتَحَالُ الْفُوْاتَ ترسيح تأبى ونؤريت كرى وجلاء ونفار جنى اللفترا واستألن باأخفتم وكأكريه باتر لاشرائ لأولاو وبوبا غالو الفيمر والق للنبرياعِتْ أَكَافَيْن وَجاراً للنَّخِينَ وَالْمُعِيثَ الْظَلْمِ أَكَامِي الطفال لقنعي فانبغني الباقر الفقير باخاير العظالكيريا فلكو ألاسيريافا مِم حُول مِنادِ عَنيد الْمُعُلَى فِن أَمْرِي فَرَجُا وَعُزُولُوا يُثُرُّوا وَأَوْفَى مُ حَيْثُ اَحْلَيْبُ وَمُرْجَعِثُ لَا اَحَدِّ إِنَّكَ مَمِيعُ اللَّهُ إِذَا أَكِلَالِ وَالْاِحْدَامِ اللَّهُ ۚ أَوْلَ عَمُوا يَجُبُ الْمَمْ عَاعَفُكُ اللهُ وَإِنَّ عِنْ فَأَخِرُ إِلَّا اللَّهُ وَالَّارَحُ اللَّهُ وَالْإِنْ وَحُمَّ الْحُمَّةُ الْحُمَّةُ الْحُمَّةُ اللفة [تَكَ الطبيفُ تَخِيُّ اللَّمُ اللَّهُ وَالطَّفْ لِي يَالْمُقِيلُ عَمْرَيْ وَعِيلًا

وَ إِلَا لَكُنْ حَلَّا لَا يُخْفِي عَلَى دُهُ وَلَا يَضْعَ أَبْتُومُ فَعِيلُ كُو الجَيُّرُةُ التَّالُمُنْتُعَافُ وَلِبَالْمُنْتَعَافُ وَالْلِمَالُمُنْتَكَىٰ وَلاَحْلَوُلُو وَالْفَوْةُ الْإ جَدَهُ الْخَامِنْ وَعِنْ عِنْ إِلِمَا لَا وَلَيْنَ وَالْخِوْنَ الْلَهُ وَإِنْ أَسْلَا الكوفرية أكحنية والشفات الحذى والثغي والعافية والبشرع وَّالِمَ مُ يُخَاكِنا اللَّهُ اجْعُل الْحُصَد وَبِيعِ وُلِلْادَمَ وَحُواءً وَالْرَدُورُ الْفَدُّ وَدَحْمَرُ خَيْرُ فَيْ مِنَ أَغِيْهِمْ وَمَثْرُ فُنْ تَحْتَ أَفْلُ مِعْ وَالْف أستعين علمام من أن يفوط على تحديد والأنطاق والديمة مَنَا وُكُوكُ وَلا الْمُفَيْرُ لِهِ وَحْدَدُ لا يَرْمِكِ لَكَ مَلِ عَلَى عُقَدُ وَالْمُغَلِّهِ ارْوُفِيْ أَغِيْرُكُ لَهُ مَا ٱخْاطِهِ عِلْكُ بِاحْتَانُ لِامْنَانُ لِإِذَا الْجَلُالُ وَ الإنظراء والخذفيه كالاند وأخذه كالعانه وأفكره عابلام وَخَيْلُنَالُقَ وَسِيِّتُ كُلِّ ثَنَّى وَلِعَزَالِنَالَيِّي فَقَرْتُ كُلِّ مِنْ وَلِعَظْمَيْكَ وَأُورُونِينَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَكُلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْهَوْجَالُ لَمَا كُلُّ مِنْ وَلِقِوَيْكَ أَلِقَى لِا يَقُومُ لَمَا أَنْنُ وَلِيسُالْطَالِكَ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعُلَاثُمُ لِأَنْهُ إِلَّهُ وَأَنْهُمُ لَا أَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَدَيْ المُصْطَعِي آمِينُهُ المُرْتَعَىٰ إِلَّهِ وَالْتَكِّيُّهُ وَجَااهُ وَاحْتَارُهُ وَارْتَتَنَاهُ عَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَمَنَّكُمُ اللَّهُ مِّ إِنَّ أَسْلُكَ إِيمَانًا صَادِقًا لِمَوْ بَعْلَهُ وَكُوْرً ٱڟڷ۫ؠڣٲۺۜڔۜڿؖڴٳؙڡۣؾڬۛ؋ۣٳڶۯ۫ؽٵۊٲڵڂڿۊۺٵۯػڎۯۺۜٵۊۘؽٵڲڎؖڴ تُؤِدُّدُ رَبِي فَهِنَ يَتَ وَعُظْمَ عِلْكَ رَبِي فَالْتَأْكُولُ وَخُلْكَ آتِكُ الْحُوْ المرزة وَآنَ وَذُفِيْ حِلَ الْهَيْرِ كُلَّهُ مُلَّا لِمَا أَخْلُوهِ عِلْكُ الْهَرُونَيْ وَخَافُكُ أَنْضَالُ إِلِمَاء وَعَطِيبُنْكَ أَنْكُمُ السَّالِاوَ الْمَنَالِمَا تُطَاعُ وَيَبْنِا وَصَيَّا فَيْمَعْ سِيْدِ نَاكُنَّى رَسُولِهِ وَالْمِالْطَاعِينِ

مُغَوِّرًا وَلا لِلْنَهِ وَالْحُرِاعَةُ لِكَالْ الْمَالْكِ وَالا كِالْمَالِكِ الْمُلْكِ وقليا سابني واناق كلحباج لاغاج المطالب ويع الاعادي عَلَائِتُ بِدِينَ عِلَى وَيَعِينًا لَعَمْ بِهِ مَوْالْتَيْنَ فِي رَحْوَالْعَيْنَ ماهومة وفباجهاب ولانااميل لومنين صلوات القدوسالمولي وملة تفاذآ نبرك اللفة صل على عَنْد والْعَلَى والْعَلَى والْعِلْ عَلَى الصدويف فككوالذه إلتا لقديم بفرالنبه وكنهو أيينا مل لدها ورايت في واقطغ مين الذنينا لحاجة والجعكل يناجنك كنتفتي تتوقا الألفانك فارسية فكركعلوا لمؤلف ماملت عالزروى غرامير الومنين صلوالية سلاميك إناء فالأن دغابها الذغأبي كأصباج ونغث عليه كانتي وَقَبْ لِي صِنْدَقَ النَّوَيْ عَلَيْكَ أَنْ مُلْكَ مِنْ خَيْرِكَابِ قَلْ خَلْد وَأَعُولُونِكَ مِنْ تَبْرِيكِاكِ مَلْ خَلااً أَسُكُلُكَ مَوْضًا لْعَالِدِينَ لَكَ وَعِبًّا المان تسالى لغدوكان فاأمن والاعذاء واكخاد وهنا التفايخي الفاشعين لت وتعين المتو كلز عَلَيْكَ وَتُوسُكُلُ الْمُؤْمِن وَعَلَيْكَ عزالاغيار والاشرار وكانهوعا التاريدعويد فكايوم وينفثعلك اللفة البعل رُعَةِ فِي مَنْ كَلِي مِثْلَ رَغَيةٍ أَوْلِيا ثُلِي فَا اللَّهِ وولحا ولاده واتناع بقرآت انتع دايت في بعن المعوات أنه رَفْهَتِي مِثْلِلَ رَفْهَ وَأَوْلِينَا لَكَ وَاسْتَعْلَىٰ الْحَرَّضَاتِكَ عَلَّالًا ٱتْرَكْ عَنَهُ عَلِيكِ إِنَّهِ مِن قُواهِ مَا الأَجْمَابِ كُلِّ بِهُم مَ قَالاَ عَاجِ جَمِعً الْمُمَّا مُعَدُّنَةً عَلَى مِن مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ الله يقبله الفندوالنصية ومزق الديع الاعداء كايوم حكة وتقير وغلبا يها رُغَبَق وَاظِهُ فِها مُنْ رِي وَكَفِقٌ فِها مُجِّقٌ وَعَافِ فِها جُدِّ ورأيت ايصنافها نسبا كالشيدالتا مااد طاب واهاته فال زهبا اللهُمَّ مَزَاضِيَّ وَلَهُ يُقِنَّهُ أَوْرَجًا يُقَدُّلُ فَقَدْ أَخْتَ فَأَنْتُ دعاكش بين الأسراروله تمرات عظية وهوي فانخاع جميطكا نَعْتَى وَوَهَا ذِلْ الْأُمُورُكُلُهَا فَاقْضِ لِصَحِيْرِهَا عَاوِّبَهُ وَيَجَعُ يتمانى كنع الاغادى وشرهم وغالان تائيره عظيم وقلة وادج غغيرن مُفِلُانِ الْفِيْنِ يَرْحَمُ لِلْ الْحِيمُ الزَّاحِينَ وَصَلَّى إِنْفُظَىٰ مُسَيًّا وقدةون الإخابة سريعاوشط وازبعقد اصابع يدفالهن مستأقابا عَيْرَمُولِ إِذْ الْمُطَعِي كُلِّ الْمِالْفَاهِينِ مق وصل الح تعييض ويعقد اضابع بدى الينكومية ريا ايصنا والنحايف وصلاحقق تفيفيق اعقده مناصابع يدالمهن فأبتأ

أذرائيه تتباهم تماعو بمابالك في اجتك فهو لكل شي باذراهة يتعالقه فالمتح وتعقل فأنا فلشغرات ألمفق الجعلين ورعات المتبيد والمع بخفل فيهامن ورأن فآن اباحد والمدمل فالأفال لدع الاتدعوبهذا الرعاب ثلث تزات اذا جست وتلث تزات اذا المسيت فان إجطالتا كان يقول منام الذفا الخزون واليفنا الْكِنْ فِيهِ اللَّهِ يَهِمُ لِمَا يَسَاءً وَلَا يَعْمُ لِمَا يَشَاءً فَيْرُهُ أَخَذُ فِي فِي كُلَّ يُحِنَّا مُدُانَ يُحِدُّ الْحَدْ فِيكَا فُواَهُلُهُ اللَّهُمَّ أَدْخِلُونِ حَيْلَةً آدُخُكَ فِيهِ وَكُلُّا وَالْحُدُ وَآخِرِ فِي مِن كُلِّ سُوءٍ أَخَرَثُتُ مِنْ كُلُّ وَالْحُكِرِ صَلَّالُهُ عَلَى عَكِي وَالِ حَكِينَ مَعْلِيا لِمُنَّالِلُهُمَّ إِنَّاكُ ى دِيْنَانَ وَهِوَالِدَ اللَّهُمَّ إِلَى آسَنَوْدُعُكَ دِينَ وَتَفْسِرُونَيْكَ وَاخِرَةِ وَأَفِي وَمَالِي وَأَعُونُهُ إِنَّ يَاعَظِيمُ مِنْ شَيْحَ فَلَقِلْتَ جَمِيعًا آعُودُ اِن مِن مَنْ رِمَا أَيْلِي إِلِلِينَ وَجُنُودُهُ فَانْ مِنْ فَالداذَالِجُ يَضْرُونُومه وَلِل شِي ومَنْ تَمَالُه اوْ السِّي لِم يَضِرُّهُ لِلنَّالسَّاعَ بِشِي النَّاكَمُ والقوال يساماة لابوعدالقدعلاليل الدمهما توكت موشخ فلانة ان تعولية كل صِناج ومِنا والله عَوْلِيَ المُعَمَّالِ المُتَعَمِّ السَّغَفِولَ في مَذَا الضَّبَّ وَفَهُذَا الْيُوجِ } هِل وَحْتِكَ وَالْوَالْلَيْكَ فِراصَل لَعْتَيْكَ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ وَإِنَّ المنتحث آبراليك فالماليقع وفاله فالقباج بتن تخزيت

المفاكلة المسلع المناه

تقول اربع فراية أني فيرزب العالمين فأن من خالحا اذا الجيوفيد ادى كيومه وتن قالها ذا اسلى دي كركياته وتقول كيا الله أجعت وَي جُودًا صِعَتُ لا الشركُ بالطرشينًا ولا أنعو بعُرافًا ولاأتَّيْنُ وَن دُونِهِ وَلِنَّا وَف رَوْايْرُولاا دُاعُوْمَعَ الْسِالِمُا الْحَر فَانْهَا كُلَّاتُ بِالْغِيْمِ نَارِهِيمِ عِلَيْنَ فَانْوَلِ الْمُدَعِّقِ مِلْ فَكَالِيعٌ وَالْوَالِمُ النَّهُ يَ وَقَيْ وَمَعَلِ الْمُمَّالِمُ الشَّمَاتَ آجْتِعَ الْفُهِ لُ لَدُمْ الْ أضقت وين بغيزا وعافيته في دينا ودنيا فاتفاء الت وخلا المترات المن المراعل ذلات وكات الشيئ وكثيرا فالهاكلا الغفية وع علاله فازل الله وعرفيه الله كازع بالشكورا ومعلى في الله في الشيخان السيم وتمني وحين تضيفون وكذ الكُنْ فِي التَّمَوْلِيَ وَأَلَارِضَ وَعَيْشَةًا وَحِينَ نُظِعْمُ وَلَ مَآنَ مَنْ الْ عيزيهم أيفته خركوز فالناليق وصرف عندجيع شزه وزع عزي إيفتد يحريكون النالليللوص عجم شرعال ما مُشْتَرَاتُ وَضِيتُ بِالْمِدِوَنَا وَبِالْلِاسُلِامِ دِينًا وَيُعْرَضَكَ إِنْ عَلَيْكِ وَيَدَيًّا وبالفزان بلافا ويعلى إمافان فن فالدكاد مقاعل لعذالي المراضية وكالقيمة والمعالية الفداقة وتبالغ المخوالي المعالمة

531

الفكنية المنتاميا وكاعليد ملاالتموات وملاالانض وملامها عَادَرَي كَا يُحِبُ رَبِي وَيُرْضِي وَكَالِينَبِ فِي لِوَجُورَتِي فِي الْجَلَامُ وألاكالم تعلى يعنا ماموس أدعيمال لتكون في مفظافة كَلَّشْتُه ومعونته المنتُ بِرَبِّي وَهُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهُ الْأَهْوَ إِلَّهُ كُلُّ فَيْ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَارِثُهُ وَرَبُّ كُلِّ يَ وَأَثْمِهُ الْمُدَعَلَقِ الْعُبُوثِ والذَّان والصَّعَادِ وَاعْتَرَضْ عِينَ مَنايج اللهِ أَلَى وَابُوا عَلَى تُصْدِ فِلْ التُّكِرُ وَآسًا لَا اللهُ فِي بَوْدِ فِلْ الوَفِي لَيْكِيِّ صَلَيْهِ بَعِينَ مَا يَرَا وَلَهُ مَعِينًا عَلَى مَا يَاهُ مِنِي لَدُوصًا وَإِيمَانًا وَإِنْحِلاصًا وَرُزَقًا وَاسِعًا وَإِيمَانًا لِلَّهِ وكاادتياب منولهمن مخاقن دوند والله وكاعاكل أن مِوْلَةُ امْنَتُ بِيرِعُلِما فِيمُكُلِّهُ وَعَلابِنَدِيهِ وَاعْوَدُ بِمِلْ فِي الْفِد كُلِّهِ ومزي ليسوة ومن شرسيان العالم بالحكق الكيف بهيه الحصر لله القادر عَلَنَهُ مَا شَأَءَ اللَّهُ كَالَكُ لُأَوْةً الْإِلِي اللَّهِ وَلَلَّهُ المجيرة تعليا يتأما مومن متوال محل فالصلوة عوالية والدماث وات عَدُوه وَلَكُ مِنْ الْمُعَدِينَةَ إِلَا هُوَدَهُ مُزْلَعْظِهُ وَلِلَّذِيمَ مِنْ السُّمُلُ وَلِالْحَ مَرَاتُهُ مَ اللَّهُ مَا يَعِلْ عَلَى وَاللَّحَدُ فِي لاَ وَلِينَ وَصَلَّعَلِ عَلَيْهُ والعجد فالاج بت وصل على عند والدعمة والماعمة والماعلي وصل على عَيْرَةُ الْحُقِينُ فَالْمُرْسَانِ اللَّهُمَّ أَعْطِ عُمَّا وَاللَّهُ الْوَسِيلَةُ وَالْشَرِّ

طَمِّلْ يَهْمُ مِنَ الْفِيرِينَ وَفِا كَانُوا يَعْلِدُ وَن إِنَّهُ خَافُوا قَوْمٍ مُوْ فاستبين اللهق ابيعك أأثرك من التماوا لألاز ض فاالضبا وَفِهْ فَاللَّهُ وَمِ رَكَةُ مُكِنَّا وَلَيْأَنَّكَ وَعِقَابًا عَلَى آَعْمَا أَنْكَ اللَّهُمَّ والبئن والالتوغادتن غاذاك اللفة العقى بالكين والإغاز كلكا طَلَعَتْ تَعَفَى أَوْغَرَبُ اللَّهُمْ إِنْجِعْرِلِي وَلِوْ الِكُنِّي وَالْحَمْمُ الْخَارِيِّيانِي صَغِيرًا اللَّهُ وَاغْفُولِهُ فُونِينِ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْشُلِينِ وَالْشِلْ الْكِلَّافَيُّ مِنْهُمْ وَأَلَامُوالِتِ إِنَّكَ تَعَلِّمُنْقَلَعُ وَمُونِهُمُ اللَّهُمَ الْعُمَا أَلَهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ بِحِفْظُ الْهُ عَالِنَ وَالْفُرُهُ نَضَمَّ الْمَنْ إِلَّا وَالْفِعَ لَهُ فَقَا كَيْرًا وَاجْعَلْ لَهُ وَ تَنَامِنَ لَذُنكَ مُنْكِنًا تُنْجَيُّ اللَّهُ وَلَعَى فَلَانًا وَفُلانًا وَالْفَرَ وَلَكُنَّا فَا عَلَى رَسُولِكَ وَوْلاَقِ أَلْاِمْ يَعَدُ رَسُولِكَ وَأَلاَثْمَةُ مِنْ بَعَدِهُ وَشِيعَا وَٱسۡنُلۡكَ الزِّيَادَةَ مِنۡ فَعَيْلَكَ وَلَا فَرَادَ عِلَاجًآ مِنْ عِنْدِدُ وَالشَّيْلِمُ لِلْمَا أَنْ مَعَ وَالْمَثَلِمُ لِلْمُ اللَّهُ مَا أَنْ مَعَ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُعَنَّا عَلِيلًا أَ عَمَامِلِهِ فِيَزْهِلَ بَتَ وَقِيْ ثَمَّ مَا قَضَيْتُ أَنَّكُ تَعْضَوُلًا يقضى عَلَيْكَ وَلا يَنِ أَنْ وَالْمِتَ مِّنَا رَكْتَ وَتَعَالِيَتَ مُعَالِّيَ رَبِّنَا اللَّهِ تَقَبَّلُ مِنِي دُعَالِي وَمَا تَعَرَّبُ وَمِهِ اللَّهُ مِن يَعْرِفِضاعِفُ لِي ضَعَامًا كثيرة والتاين لذنك أجراعظما دب ماأخس ما أبليتني وأعظمنا أعطبتني والمؤل ماعافيتني وآكثر ماسترت كال الكادايا

العوش وَسَعَر الدُّن يتي وثلث مَاتٍ لا إلهَ إلاَّ اللهُ مِلاَ اللهُ إلاَ وُنْسَتَهَى الْمِنْعِ وَمَبْلَعَ الرَّضَاوَ زِلَةُ الْغَرِشُ وَسَعَةَ الْكُرُيِّي وَلَكُ والشائحة بمنلا المزان ومنتعى أيعلم ومبلغ الرضاورت العزش وسعتد الكويش فانابيللومنين صلوات السوسك عليد فالهمع والبنى صلافيك يقول مَزْت والضي السفي عنى يتصره على وويغيده مكتة التؤة فليؤاظ على فاالذ عابكرة وعشية وتعولها يساليذه السعنان الفقو والمتع لأحول وكإ لْغَةَ الْإِباشِهِ تَوَكَّلَتُ عَلَى لِنِّي اللَّهِ يَلاَّ يَمُونُ وَالْخَدُ شِهِ الَّذِي لَيْ يَقِنْ وَلِمُا وَكُمْ يَكُنْ لَهُ تَصِيكُ فِي الْلَّهِ وَلْمَ يَكُونُ لَهُ وَلِيُّ مِنَ اللاُل وَكِبْرُهُ تَكِيرُا وَمُعَنَى الْكِنَا الْدَفْعِ الْحَيْ وَالْمُونِ مُوَاظِيالُهُ ينعافه إنكار التحم بتيا هوالتؤوييم فدنووالتؤوييم الله تؤريك نُوْدِينِم الْمُعَالَدِي مُومُكَ يُرُالْا مُورِينِم اللهِ اللَّهِ فَكَالَة وُرَيَ النوراني فيواللهى كلق النؤرة أنتك النؤر على الطؤرني وكأ مَسْطُودِ فِي وَقِمْنُ وبِعَكَ رِمَعْنُ ويَعْلِينِ عَبْوُ وِالْحَدُ يَعْمِ الَّذِي مُوِّ بِالْعِزِ مُنْ كُورٌ وَبِالْفِي مُنْهِ وُ وَعَلَى السِّرَاءِ وَالْفَتْرَاءِ مُسْكُودُ وَصَلَّالَهُ مُكَالِّدِينَا مُعَكِّرُوالِدِ الْكَيْدِينَ الْفَالِدِينَ وَمُعَلِّلِينًا الكالف ريالفالمن كبرا فالكالكاف الثلثار وستبره وبعلا

وَالْفَخِيلَةُ وَالرَّفِعَةَ وَالدَّرَجَةِ الكَبْيَرَةِ اللَّهْ عَإِنِّى امْنَتُ ثِحْبُهَ كَانْ عَلِيْنًا وَمُ الدُّهُ فَلَا يُحْرَمُنِي فِي الْفِيْمِ رُوْمِيَّا لَا وَرُقْفِحُ مِنْ وَقُولُمُ على مِلْيْهِ وَاسْقِنِي وَضِهُ مَثْرَبًا وَوِيَّا سَأَيْعًا مَنْيِنًا لا آخَالَبَكُ اَبْلُوالِنَّانَ عَلِي إِنْ فَي فَلِيرُ اللَّهُ مَا أَنْتُ يُخِيرِ صَلَّالِهُ عَلَيْهِ فَأَ آرَهُ فَعِيْ فَعِنْ فَعِنْ أَنِحُ مُنْ الْفَعْدَ لِلْعُ وَقَحْ عُكُ صَلَّالْفَهُ عَلَيْكِم عَقَيْجَيَّةُ كُبُيْرَةً وَسَالِمًا فَانْ مَن صَلِيطِ النَّيْصِ الطُّي عَن الْسَلَّوْ فلهنت ذنوبه وعيث خطاياه وذامسه وه واستحب دعاؤه واعظ وسط له في درقه واعن على وه وه له سبانواع الخروع على فقأبيته مين يديرى الحنان لاغلى وتعول يناما فالأبوع كالمت اندمناعال مران يقول اذا أجيع واستلام ألت أللهمة مُقَلِب الفناؤب والابضار تبيث قلبي عظم دينات ولاثرع قلي تعداد مناتخ وَعَبْ لِي إِنْ لَذَا لَكَ وَحَرَّ إِنَّاكَ أَنْتَ الْوَهَا إِنْ وَأَخِي مِوْ الْمَا لِيَرْجِيَّاتُ اللهنة الله ذبك عبى وآوسع عكن وزق وانشر على رحمتك وَالْكُنُّ عِنْدَكُ فِي أَمْ الْكِتَابِ شَقِينًا فَاجْعَلَى مِعِيدًا فَإِنَّكَ تَحُومًا تفازونليث وعنلك لألخاب باعوالهنا للنفات سفازافع مالنالميزان ومنتق ألفل حكة الرضاورية الغرش وستذالك والشفرات وتكالمفير فبلك الميران ومنته فخالولم ومبلغ الرضاورة

فعلىدلاناواليني تعدى صباحه وعيره تكرواق جمانا كعيدتيق صلوة الفخرما منالفظ أتمقل جعت ألهة ومعتما بذرامانك مركايجرون بدون كرعدد وغكره والاتمالا ولى العراضا السِّيدُ لزَّا صدائجليدل برطاوس وَ في عاديع الشابل وآما اللخطأ اقس معقاط للتقاءعنا الصناج والمكاه ماوكدناه موقك مولاناجعفون فالفناد وعليها بالدانا قدم الالغراق حيث طلبالنصو واجتمع ليكمالذا سرفقاله الإمولافا ترتر قبا يحيز صارات شفأس كلفاء فعلامان من كلخوت فقال عماذا اوادا مدكان يكوزاماناه وكأبغوف فلهاخذا لشحين تربته وماعومه غاالمية الفؤاش الشرائ وهواسيت اللهة معتمايل مامات اليفهة ينصرون ميقبل النيز ومنعاعلى كنك ويقول ألفة إن آسَنُكُ وَيَعَقَ مَذِهِ النَّهُ وَيَحَقَّ صَاحِبِهَا وَيَعَقَّ جَدِّهِ وَيَعَوَّلُ وبحق أيه ووتيق أجيه وتجق وكدوالطا هرتن الجعكها شفاء من كُلَّدُلُهِ وَامْانَالِفِرْكُولِهُ فِي وَجِفَظُالِنَ كُلِّ سُوهُ أَمْ يَضِعْهَا فِي جيبه فان قعل دلك والغلاة فلايزال عامان المدحة العضأوافيل في العشاء فلا مؤال امان السحة العلامة والمنا اذارية ان يومنك القدم الكوق والترق ينم الله ما الله الله الله

عروق المدن فان الماعبد للقدعل المال فالمهول تدعو إلي الم ابنا دم تلفائد وستين عرفا منها مائد وتمانون تتحكة ومنها ماندويما ساكة فلوسكن المقرك لميتم ولوتح لنالثاكن لميتم وكان رسولاتلة اذااصعفال أنحكم غيررب العاكمين كثرا على كل طال الثالة وستين واذاامكني فالمشلذلك وتفولانينا مارواه الشخ الحابي وغيره غرفا الهاد كالميال فعلى المانان الأدت ان تحقين من مخاوفات ونا عُذورك في الأيام المُعَسَّا وغيها فقل اذا الصَّحت ثلثا أَجْحَيُّ اللَّهُ مُعَنَّهِمًا بِلِهِ مُامِلًا وَجِوْ أَرِكَ الْبَيْعِ الَّذِي لَا يُطْاوَلُ وَلَا يُعَاوِلُ مِنْ تَرْكُيْنِ غَالِيهِم وَطارِقِ مِنْ أَرْمَنْ خَلَقْتُ وَمَا غَلَقْتُ مِنْ خَلِقَكَ الصَّامِتِ وَالنَّاطِقِ مِن كُولَ عَوْفٍ بِلِيَّاسِ سَابِعَةٍ تَعِيدَنَةٍ وَلَا وَآهِلَ بَيْنِ نَبِيِّيكَ عُهِلَ عَلَيْهُمْ إِنَّا مُعْتِمَا مِنْ كُيْلِ فاصدل انته عدادتصين الاخلاص الاغتاف تحقف وَالْمُشْكِنِ يَحِيلِهِ مَمْ يُعَامُونِيًّا أَنَّ أَكَنَّ لَمْ وَمَعَمْمُ وَفِيهِ وَ بِهِدَا وْالْيَ مِنْ وْالْوَا وْالْمِانِيْ مَنْ جَانِمُوْا فَصْرِلْ عَلَى عُكْمَ وَالْهِ وَآمِدُ فِ اللَّهُ مِنْ مِنْ شِيرٌ حِيلًا النَّقْبِيدِ يَاعَظِيرٌ حِينٌ فُالْأَمَّا عَنْ سِدِيعِ التَّمُوَّاتِ وَأَلَا وْضِ اللَّهِ عَلَنَا مِنْ بَيْنِ آيْدِ بِعَيْدُ ورون كخلفهم ستكا فأغشينا فئم فعم لاينجور وأذااميت

فيجر

والمار إن عارواه

وَى سِيلِ أَفِيهِ وَعَلَىٰ مِلْآءِ رَسُولِ الْعِيمَ لَكِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَ تُوتَّكُ أَنْ عَلَى إِنْهِ وَلاَ مُولَ وَلا تُوَّةُ الْأَبْرِ فِيهَ اللَّهِ اللَّهِ إِلْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّيْكَ وَوَجَّعَتْ وَجِلُ الَّذِكَ وَفُوِّضُكًّا مِنْ الكان والالقات كالغافية فرضي لمووق الأنباو الانتخ الله والتاكم والمنابع والكاتب والمتعنين والتاكم والمنافية مِرْجِيلَ عَلِي مَا أَخَافُ وَآمَدُرُ وَالْعَقَلُ لِي مِنْ أَمْرِي فَرَجًا وَ عَرْجًا فَإِنَّا يَ تَعَالُمُ وَلا أَعَلَمُ وَتَعْلِدُ وَوَلا أَفْدِ أُرْ وَأَنْتَ عَلْ حَكِلْ سَى قَل يُورَوَعَيَّاتُ إِلا وَحَمَّ الرَّاحِينَ وَعَل الصَّاعَ السَّيْد الجليل كيسالله وزلولاناز يزالغابدين علائه يقواني كأميكا وما أبنيا فدالة والتجم بنيما فيدوما فيوسك دث أفواة أيحن والإنرة التلاطين والتطووالكالماتة وتن أيجن والانوق التلاطين وتن بلؤذ بهيم باينوالغز بزالاعز وباينوالكبير و المناه والناط الكنون المن الذع أفام التموان والمنتق فم استوى على المرفي بيما شيا وفر التجيمة وَتَعَالِعَوْلَ فَلَيْمِ مِمَا فَلَا أَمُ مُلِا يَطِقُونَ مَالَّكُ لَأَيْفِاهُ الماب من مر الما وحدة عيد الاضواف الرفي الدائم الدهم الدهم

يَغِونُ النَّوْءُ إِلَّاللَّهُ مِنْمِ اللَّهِ مُاللَّا ٱللَّهُ لَا يَدُونُ أَلَيْنَ إِلَّاللَّهُ ينم فيدما تتآة الفدما يكون مِن يُعَوِّرَ فِنَ الله مِا شَاءً الله لا حول ولا فقوة الأبايلية العلي العظيم بيم الله ما الله صَلَّى اللَّهُ عَلَى حُرِّدُ وَالْمِدِ الْطَّيْسِينَ مُلْكُ مُواتَ فَا أَنْ الْبَيْنِ عَلَا لِيَعْلَمُ فالكن فاظائلنا الااكبير أبن مزائ والغرق والعرق والترقي يمنى ومؤرَّ قَالْهُا ثَلْتُ الدَّاا ذَا السَّيْلَ مِنْ مَوْالْحَدُ قِنْ وَالْعَرُقِ وَالسَّرْقِ حَتَّى والفا تفروالياس وليكالل سلتقيان كاموس فاذا تفرقانقرقا عزهن الكلاات وأن دنات شعارشيعتي وبديكتا زاعداني اؤليان يؤم فأنمهم صلوات المدعليد وأيضا تضع يدادعا واساز تم تمرها على تعالى م تاخذ الخامع كساك وتقول الخذار كالنفية آنهل ومالى وولدى مزغاني وشامد بانسالذى لاالة الافو عَالْمُ الْعَيْبِ وَالْشَهَادَةِ الرَّكُوْلِلَيِّجُ الْحَيُّ الْقَيْنُ لِا تَاغْلُهُ مِنْدُو وكأنوع لدماني التموات وماني لارض المالعلى لعظيم فاتلا قلتها بالغذاة فغظت في تعسلت والعلاد ومالك وولاراد حتى تمى والاقلتها بالليا ضطتح بنبيح القوا الما أاتقالالتيد الجليل وظامرت المستدال ولافالكين فطيط المكلل والصيع واستى يغ الفيالوفوا التجيم بنرافيدة وايفيرة من الفيد والي الله

أترى والكات أنجات كفرى فاحفظن يحفظ ألإمان س بأن يَدَاقُ وَمِنْ خَلِفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ يُنْهَالِي وَمِنْ فَوَقِي وَمِنْ تجتى وماقبلي وادتع عنى بحوالت وفوتات فالله كالمول ولا فُوَّةَ اللَّا بِلِيهِ الْعِلِيُّ الْعَظِيمُ فَقَدَقَالَ وَكُلَّنَاتِ بِالشَّاحِدِينِ فِيلَّةَ الغارفين زيزالغابدين علياليسلوة والتلي ما ابالى اذا المت صل الكليات لواجمع على الافروالجن ودكوه الشيدابن طاوي في في ادعية الضباج والمنأ وتقول الطا الاستعادة من البلايا والأفا ٱللهُ مَا إِنَّى اعُودُ بِكَ مِن مُلِكَاتِ تَوَازِلِ البِّلَا وَ الْمُؤَالِ عَظَّا الضَّرَّاءُ فَأَعِذْ فِي رَبِّ مِنْ صَمْعَةِ الْبَأْسَاءِ وَالْجُنِينِ مِنْ سَطِّعِ أَ المكلة وتعنى فرمفاجاة السَّقِم والحُوسين من والاالنع و مُؤْنَيْ وَفِي الْفُيِّمُ وَمِنْ وَلَا الْقَدَمُ وَاجْعَلِوْ الْفُهُمَّ وَبِ فَحِيلَى عِنْ وَحِيْدَاكُ وَعُرْدُ وَمُومُناكَ عَنْ قِاللَّهُ وَالَّهُ وَمُعَاجِلَةُ الْبُوادِرِ اللهن رَبِّ وَأَرْضَ لَلِلَّا فَانْحِنْهَا وَعَرْضَاء لِلْحِنَّ فَارْجِهُهَا وَ تَمْمَ الْنَوْاتْبُ فَاكِمْ مُعُاوَكِ بَاللَّهِ وَكَالِثُهُ وَفَاكِتُهُ فَا وَعَوْ أَيْنَ الْمُنْ فاضرفنا وميادات فاينفا وأوردني واقراك التدو المغافي كالمتحاكا الكخوامة والمجتبى إفالة ألعك وأشهادتن العورة وتلفين رب بطول غيرالغافية وتعكدا بمل الواقية

وتجعلنا على فلوبوخ آكتنة أزيفة فودون اذاع مروقراة اِذَاذَ كَنْ تَرَبُّكُ فِي الْفُرَّانِ وَحَكَمْهِ وَأَوْاعَلِيّاً وْالدِهِمْ نَعُورًا وَالِمَا تَوَالِتُمَالِعُوالَ بَعَلْنَا مَنْ مَنْ فَالْإِنْ فِي مِنْ فَالْلِيْفُ فِي مِنْ فَالْلِأَوْ رنجا كأسطورا وجعلنا بن بنين الديه ومتنا ومزغلفه مثا فَأَغْشَيْنَا لَهُ فَفُرُلا يُعِبُّرُونَ الْفَوَالْحِيمُ عَلَياً فَوَا فِهِمْ وَتُكِيدًا أيديه فأفوا لأيطقون لؤافقف فالفالازض تميعاسا الا المعطأنين فلوباخ والحيخ القة المت بكنهم إزافة عن رُكم وَصَلَّافَةُ مَلِي عُلِي وَالدِالْمَا لِمُ المَّا فِينَ وَمَلَا مِنْ النَّا اللَّهُ اللَّهِ وَالْحَلَّ يفدولا إلة إلا اللذواللة أختبره وعشرة اوعشرات اوازيد فأنفن الناقيات لفنانخات ومكون لك بكل بتيعة عشر شجات والجنة من انواع الفَّاكمة وانقلق اعتم وان فتكون مزاطاب الكلام وقد فالسول شرصا الطفي افتحا بحنة غرفايرى ظاهرها من باطنها وباطنها مزظاهرها يسكنها مزاقية من إطاب الكالم أولم الطعام وافتي لسلام وصلي الكيل والقام ضاء تم فترصلوا علية أطأ الكلم بقول هذه التبيهات الارتع عشرفات في القبال والملا وسنا والإنهافيه وبافيه ومت الله والى الله وف سيالفه اللهة النيك المناتف والنك وتعند وجهي والنك و



فللماعلين أجعين وتقولها فله لا إله الأعوالي القيور لأناظ يستة ولاتوم اللخالات وتقل وكفلة والانتقار كشراون ألحق وَالْإِنْ لَهُمْ قُلُوبُ لا يَفْقُونَ بِهَا وَكُمْ آفِينٌ لا يُجِرُونَ بِهَا وَ لمناذان لايمكون بطاأ والثان كالانعام للفراضن أولتك فف اللايلون موا عَلَيْكُ أَدْعَوْمُولُمْ أَمْ النَّهُ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ عَنْ وَنَ رُونِ اللَّهِ عِنَادًا أَشَالُكُمْ فَادْعُوهُ مَ فَلِيَّتَ مِنْ الْكُمْ الكُنْمُ صَادِقِينَ الْمُمُ آرُعُلْ يَسُونَ بِهَا أَمْ كُمْ أَيْدِ يَعِلِمُونَ بِهَا أَمْ لَمْ عَيْنَ يُصِرُونَ بِهَا أَمْ لَمُ الْأَنَّ يُمْعُونَ بِهَا إِنْ وَلِنَّى اللَّهُ الذي وان تلاي وهويتول الضاعين وان تلاعو فم إلى لملك المعاللة على علومهم وتنفعهم والصاروم وأواللك فالدو الاجتلاع الموجدة كأنه أزيف كهورة والالهودوق وَانْ تَنْهُ عُهُمُ إِلَى أَلْمُ لِي فَلَنْ يَهُتَداُ وَالِذَا أَبِنا فَأَوْجِنَ فِيضَمُ بعقة مؤس كلنا لاتخف إقات أنت الاعلى والعن مان تبييت تَلْقَعُهُ مُنْ اصْتَعُوا إِنَّمَا صَنَّعُوا كَيْدُ مُناجِ وَلاَيْفِلُخُ الْنَالِيُّ مُنْتُ أَنْ أَفَا كُنْ يَبِيرُ وافِي أَلَا رُضِ كَتَكُونَ كُمُّ مُلُوبٌ يَغِفِلُونَ بِهَا أَوْ الدان يتمعنون بطاؤاتها لاتعنى الابطار ولكن تعنى الفلوك

عَلَالْتَيْدَا بِحَلِيلَ بِمِ فَأُوسِ فِي فِي الدَّعُواتِ للاعْتَرَادُ مِنَ الْأَعْدَادُ وَلَا عَلَا وَ التحتن خالاسفا بعرائم المدتبارك وتعايفال لك بعد طوع التمرق عندغويها لمولانات دالغابدين علائق بنيم تفوافؤ التجريق وَمِائِيهِ وَلا قُوْةَ إلا مِا مِنْهِ وَلا غَالِبَ إِلا اللهُ غَالِبُ كُلْ شَيْ وَمِهِ مَغَلُ ٱلغالِيُّونَ وَمِنْدُ يَظَلَّبُ الرَّاغِيْونَ وَعَلَيْمَ يَوْكُ لُلْمُو كُلُونَ وَبِهِ يَغِيْضِمُ لَكُفْتُ مُونَ وَيَثِقُ الْوَافِقُونَ وَنْلِجَا ٱلْلَيْحِ أَنْ وَفُوجَ الْمُ وَيْعُ الْوَحِيُ لِاجْتَرُ أَنَّ اللَّهِ وَاحْتَرَتُ اللَّهِ وَاحْتَرَتُ اللَّهِ وَكَمَانُ أَلَى اللَّهِ وَ استخت بالليدة الشعن بالفدة المتنعث بالفدة القتززت بالفدة قَهَرْتُ بِاللَّهِ وَعَلَيْتُ بِاللَّهِ وَاعْتَمَدُ ثُمَّ عَلَى اللَّهِ وَاسْتَتَرْثُ بِاللَّهِ وحِفظتُ بالقِدوالسَّحَفَظَتُ الفِدِجَرْ الحافظين وَتَكَهَفَتُ بالله وَخُطْتُ نَفِيرَوا مِلْ وَمالِي وَانِوانِي وَكُلَّ مَزْيَعْنِيدٍ إَمْ هُ بالمِيهِ المافظ اللطيف وأفكلات باليد وتصحت خافظ الضاحبين وعاف الكاضخاب كافظين وفقضت أخرى إتى فيدالذى آين كليانني وَهُوَالِهِمُ مُعَالِمَ مُرِواعَتَكُمْتُ النِيدِالَةِي مَرَاعُتَحَمَّرِيهُ تَعَامِن كأخوب وتوكك على لفالعز والجنار وتحبي لفدونغ الوكل وَ وَكُوا مِنْ اللَّهِ مُعْمَدُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ لَا فُوْدَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَّالِيلَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا التالاالفة عكارسول فدصكا لله عكيدة والدالفاهري وسلم لَيْكُ النَّوْقِ بِهِ النَّغَلِفُ لِيَعْنِي فَلَمَّا كَلَّهُ قَالَ إِنْكَالِيُّ لَدَيْنَامَ كِيَّنَا مِينَ إِنِّ تُوكَكُ عَلَى اللهِ وَبِي وَرَبِّكُمُ مَامِنُ دَابَةٍ الْأَهْوَاخِذَ آتَ بِنَاصِيَةِ الرَّوْدَةِ عَلَى طِلْطِ

حوق الكافي الماست فنظرت ألى القميدة عزوب وادبار فعل شيم الله وبالله والحك لله الذي كذي تقين صاحبة والاوكرا وكذ من كرسترية في الملك ولدي كن لكولي من الأل وحت تين من كرسوا المكن لله الذي يحيف والأيؤمك وكينا كم ولائت أم يعلم أن أن والمحفي وما تفي المشدود والموق المؤد وجد الله الكرب والم الله المخلي وما في المشدود والموق من شرما حثت القرى ومن شرما بكل وما المناه كالم ومن شرما وصف والمه المناه ومن المقطان القم ودرت وكلم المقل والمنافي فالمالنان كالسم ومن القطان القم ودرت وكلم المقل والمنافي فالمالنان كالسم ومن القطان القم

القن الضُّدُ ودينم الله الزَّجز الرَّج طَلَّمْ اللَّهُ الْحِنْلَا المين تعلَّق الجعَّ مَفْ كَا أَرْكُ وَوْ المؤينة يَ إِزْ فَقَا الْمُرْونة عَيْدُهُمْ إِنَّالُوا لِيدُّ فَظُلْتًا عَنَا فَهُمْ كَمَا عَاضِعِينَ فَالَّا وَلَوْجِيُّكُمْ وتشي مبين قال فايترمه إزكنت من الضاديين فالع عضاء والم فِي تُغْبَانُ مِنْ مِنْ وَتَزَعَ بِلَا مُوَا ذَالِقِي مِيضًا وُلِلنَّا خِلْرِي قَالَ كُلَّا اِنَّةِ قَدَنِيَ مَهُ لِينِ يَامُونَى لِانْتَحَقَّ إِنْ لَا يَخَافُ لَكُنَى ألمرُ تلون لا إلد إلا الله ورب التعريث العظيم ياموض أفيل ولا تَغَفُ إِنَّكُ مِنَ الْابِنِينَ قُالِ لَكُثُلُ عَصْدَ لَذَّ بِإِجِيكَ وَنُحْبَعُلُ كَكُاسُاطًا مَّا فَلَا يَعِولُونَ لِلنِّكُمْ إِلَا يَتِمَا ٱنْمُاوَمِنَ ٱلْبَعْكُمَا الْعَالِيقِ وَلَقَنَّا مُنْ اعْلَى مُوسِدُوهِ وَن وَيَحْيَنِاهُا وَقَوْمُهُا إِنَّ الْكَوْبِ العطيم وتصنفا فنم فصانوا فنم الغالبين والغيث عليك تجبة يني وَلِيْضَتُمُ عَلْيَعْنِي إِذْ مَنْ الْحَتْلَ مَتَنُولُ هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى مَرْيَكُ عُلْلُهُ وَجَعُنَاكُ إِلَى إِمِّلَ لَيْ مُعْرَقِينُهَا وَلَا يَدِّنُ وَوَ فتكت كفشا تخفيك الايز الغيم وكتنا لذفؤنا وتحمنا عليث المراضع مروق الخفالت ملاك كالكنا على فيلنت تكفلونه لَحْدُ وَهُمْ لَهُ الْعِمُونَ وَرَدُدُناهُ إِلَى أَيْهِ كَى تَعْزَعَنُها وَلاَيْنَ وَلِيْعَلُمُ أَنَّ وَعَنَا لِيْمَعَقُّ وَلَكِنَّ آكَةَ مُعْمَلِا يَعَقِلُونَ وَقَالَ

مُنْتَدُو وَإِيالُهُ مُنْ أَقُولُ وَبِهِمَ أَفْنَدِى ٱللَّهُمَّ الْجُعَلْهُ أَوْلِيّا فَيْدُو الْمُنْا وَالْوَق واختلف أفالي آؤليا تكم وأفادى فاطائهم فالدلنا والاجزرة أفينن الضائحين والكؤيمة فالدوروى فالع يتاعلاهم المحمنانية الذب منتناو الكلف أروا منتف عبدك وابن عبيك وابن أميك فيكنك للهُ وَدُفْتُهُ مِنْ فَصَلِكَ دِزْقًا مِنْ جَنُّ أَحَيُّ وَمِنْ حَيثُ لَا أَحَيُّ وَ المتعلق واختف المعتفظ ويؤكنك لاالمقتفظ ألله والدفع وتضلك ولاتخف للخاجر إلا أخدون خلفك أللهة آلبت فالفافية ازؤفني عَلَيْهَا التَّكْرُيَّا وَاحِدُيًّا أَكَدُيًّا صَمَدُ يَا أَنْهُ الَّذِي لَدَ بَلِكُ وَلَهُ وَلَدُولَدُ وَلَهُ مِكُنَّ لَهُ كُفُوا آحَدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الكاليا وتعتالان باب وستداك الماب والشه لاالدالا الم إشفيني يضائك مِنْ كُلِّ آآءٍ وَسُعْمِ فَإِنَّ عَبُلُكَ وَابْنُ عَبِدِكَ ٱلْعَكُّ في فَيْضَيْكَ وَعَرْجُمْ مِلْ لَعْفِيلَ وَلَكُمْ مَا لَالْ وَجَعْزَ الْقَالَ عَلَيْ اسْتَلَمْ لَا يَعِمْ فَي وعَلَمْ نَكْبِ الْحُ مُقُولِ اذَا اصِعِيقُ واصِتَ أَنَّلُهُ أَلِثُمُ اللَّهُ رَجِّيَا لِتَحْنُ الرَّعِيمُ لِأَلْفُ لِك برِشَيْتًا وَإِنْ زِدْتَ عَلْ إِلِيَّا فَهُوَ خَنْرٌ ثُمَّ مَاعِوِ عَامِلِ الدُفْحِ اجِنْكَ فَهُوَ اكلشئ باذن القيفعل الشطايشاء وعزه اودا لرق عزاد عكدا لقعالا ة ل لا متدع إن مترعوم منا المتعامة ثلث مرّات إذا اصبحت وثلث مرّات إذا المعركة ٱللَّهُ ٓ اجْمَلُي بِهِ وِرْعِلِيَ الْحَصِينَةِ الَّهِيُّ جُمُلُ فِيهَا مَنْ رُّبِدُ فَانَّ الْعِيدُ اعْلِيمُ كاديتول مذامن الله الخرون وعناي معنى عائيل فالعزة ل ا ذا أصبح اللهند إن أضبتك فغ متلك وبخارك اللهم إن أشفاد غاء بين و تنبيجة ذاائ واخرى واهاج مائ واعؤد ليكاعظم من شركانا

العتناج والمناء

روى تقد الاسلام فالكافية إب اليتالها الاستاج والاسكة باستاده عزراً عزاد يجعفو بالشافي لقتول تجدالت كأمك كمركب القبناج أكم كالفالق أنوشيا للنترات اللهم افتيل باب الآمر الذي ميد النُّدُر والعافِيةُ اللَّهُ مَا يَعْدُ لم يسبلهُ وَبَعِيرُ فِي تَخْرَجِهُ ٱلْلَهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَضَيْتَ لِإِحْدِينِ خَلْقِكَ عَلَيْمَعُلْنَةً بالنتير فانون يتزير ومن خليه وعن بمينه وعن شاله ومن مخت فكركينه ومن فؤق والسبه واكفينيه عاشفت ومؤجئت ششت وككف شفت وباسناده عزادع لتجراعا ليتراوع أوجع عاليها الفقول اذا اصبحت أضجحت بالشد مؤمينًا على بن مُمَرِّق سُنتيه قدين علي وسُنتيه ودين الافصيارة مُستَّتِم المَنْ بِي يُعِدو عَلانِيتِم وَشَاهِدِم وَعَالِيم وَأَعُودُ إلله مِمَّا أَسْتَعَاذَ مِنْهُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اسْعَلَيْهِ وَالْهِ وَعَلِيَّ وَالْأَوْمِياءً عَلَيْهُ السَّالَامُ وَأَرْعَبُ إِلَى اللَّهِ فِيمَا رَغِبُوا لَّيْرِوَلَا حَوْلُ وَلَا قُوَّا اللَّهِ اللَّهِ القيلي القطيم وعزاد عكباله عليتم الملهم لك الميك أنفلاك واستجيئك فأنت تق وأَمَاعَ بْنُ لَا أَصْبَحْتُ عَلَى عَهْدِك وَوَعْدِك وَالْوِنْ بِوَعْدِك وَالْوَقْ بِمِبْدَكِ مَا اسْتَطَعَتْ وَلَا عَنْ لَوَلا عَوْدًا لِلْهِ وَعَدُهُ لَا شَرَاعَ لَرُوَاشْهَانَ أَنَّ فَيْ يَكُاعَ بُدُو وُرَسُولُوا أَحْجَتْ عَلَى ظِلَّةً الْإِصْلام وَكُلِّيمُ الْإِعْلاص وَ بْلْرِابْرُهِمْ وَدِينِ غُرُبُومَنَ لَا مُنْ عَلَيْهِ وَالِهِ عَلَى ذَالِكَ أَحَيْ وَعَلَيْرِ أَمُوتُ المشاء الله اللهم آشين النيتيني عليه والمنها داآمتي على ذلاق تَبَخُّتُ وَالْمِينَ عَلَى ذَٰ لِل مَ أَنْبَعِيدٍ لِك يُصْوَا لَك وَاشِياعٌ سَبِلِ الَّيْكَ ٱلْهَانَتُ ظَهْرِي وَ اللَّهَاعَ فَوَضَتْ آخُرِي أَوْلَ فَهُمَّا أُمُّتِّى لَيْنَ لِمَ أُمُّمَّةً فَيَرْفُونِهِمْ

· PROPERTY





نداره تخاصهای جهاندینتان

عَلَا عَالَ وَالْحِينِ عَلَا الْمُعَالِمُ وَالْحِينِ عَلَى الْمُعَالِمُ وَالْحِينِ عَلَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِلْمِ الْمُعِلِمِي الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمِ وكالإلك ومتينك وخرفى شطؤنك والصد أينك فلاوال الإاك مُؤَوِلَةُ الْخُوالِيِّهُ الْخُولِيِّةُ النَّاكُ مِنْ الذِّي تَعْتُتُ مِ الْفُ عَظِم جُنُون عُيُونِ الناظِرِيُ الذِّي مِنْ الذِّي عَكِيكَ وَشُوا مِدُ يُجُ أَفَيًّا لِكَ يعرفونك بينك العكاريرة الكابي مؤالييل وأراب بريات الكوي النَّا لَكَ مِينَةُ وَالِلَّهُ الْعَلِيمَ أَنْ تُسْكِلُ عَلَى عُرَّادِ وَاللَّهُ كُدُّ مَا نَا تَصْبِرَ عَمَن جُبَعَ الإغاب والمتاخاب والإغراض والانزائ والخطايا والأنزب والكاف وَاشِيكَ وَالْكُفْرُو الْفِفَاكُ وَالْفَاقُ وَالشَّالُالْاَوْ الْمُصَادِّرُ الْمُعَالِقَ وَالْمِمْكِينَ الْمُعْتِ والهنرية البنيقة وشناء الفتهد وخلول الفتز وشائز الانفاآ وأعكبة الإنهال وللتنجيز المتأو الفينث لينا شناآء والما فكخفيث مَرَا لِاسْ مُمَّا النَّالِيِّ وَالسَّالِيِّ الْوَقِيلِ فِي تَعْلَمُ مُؤْدَة وَوَمُودُهُ كَا فَرَكُ إِنْ وَعَالًا بخوا فده عاى اوسنجاب شرد وجيع خاجات اؤرا ورده شوه ويحضرت بغرضلان عَلِيْ وَالدَّوْمِوْد كُورِيْهَا بِ كُرْسَكِي وَلْسَنَكِي إِنْ وَمَا جُوْلَا لِكُورِيْوَدًا وسيان كودة واكراب ذخاجؤا نديركوه كاخابل الشارطياء الودان مؤنه وكالمأأ واددان كؤه فزاخ شوكينا تكفوا نعال فرضع ملت ماكرابن دعا رويوا نخوفه خُودُ بَهُونَ إِينَ وَأَكْمِ فِي أَخِلْ شُوهِ بِكُلْسِ عِنْ أَدْ طَلْمَ وَابْنُ وُعَا بِخُوا مَد حَلْمًا اؤذاخلاص كوذا فدواكوف اخد شوه يكزين كادفواد والبددا يتركز والإلسان شود وكيؤن شرح ومنا طولاى يؤه اختضارت ولأعنا احتساجتها عفا وتراحا بالتلام الذب المفتني المعزر الختاء التفاق القاف الطق التلاثية المفلود إلى بناده وين كل في مين بالسيد و شيق و لغناب مقتل عد

و احجاب فيرصل الله عليه ذا له

رخ دُغا البيت كداكوكتبي في دُغارا بركو في جؤاند كما بل باشد سيان اور مَيْانَ عَلَى كَارَادِهُ أَن ذَارَدُ أَن كُوه سُورًا خِسْوَدُ جِنَا يَخَازَا وُنَوَانَد كُذُ كُنْ وَكُ خواندة شوة ايندعًا مزود والمهوش العال ديوار والوخواندة شؤد الى دعاكر نَكَ كَدُونُ عُوادِ دُاجِ السَّا وَكَنَا حُوَّا عَمَادَ حَلَّى جِرَا وُدَا بِيُدُدُ مِنْ وَالْوَكَنِي عَزَا لَكُ المنادكا والخدشهري والمتعدك ولان عهما وتؤافذا ومالشد وسيشوخذ الشدوك ادُورُدَتَ طَانَ شَوَةِ وَ وَإِسْدُ مَسْوُلِ الْرَجِّاتِ فَإِبَدُ وَ فَنُودُو وَدُعَا ابْدِنْتُ بنسيدا فيدا وتخزا ارتيح أللكم إق استكك نامز الججّب ويثناع فاوه تن والحو عَلَيْهِ إِلَى تُشَرِّكُ إِنْجِلَالِهُ ٱلْعَظْمَةِ وَالْمُهَدُ الْعَبْدِي مَدْسِدِ لَابِتَ مُمَّالَ بِالْحِلَالِ وَالْكِرْ بَأَوْلِ لَقَرُّوهِ فِي الْإِنَ الطَّادِينِ ( لَا مُؤْدُ بِالْرَسْنِ الْحَرْفَا لإنزوا الأفائب التراعدا لاركنؤة بيناب إيقويزا تذوق المناة بالفرم الفائر إرم خالها حادية كالنبه يامن أناد الند النير في سوايه الكيا أنظلم المطعيه لايز أناد الفشر النيرة ديجانيا نعاشا كالخاصيك مَنْ وَرَّبُنَ اللَّهِ وَالزَّادِ وَقَلْنَا إِلَّانِ السَّوْجَ الْنَكُرُ بَنِيلُ مَا أَلِينَ عَيْدٍ اشالك بينابيا ليزين قرشك وننتنى التخذين بالب وبنجا انهفولك تَتْ إِنْ تَفْسَكُ أَوْ السَّفَا قُرْتَ بِعِ فِي عِلْمِ العَبْسِ عِنْدُكُ وَمِكْلِ الْمِعِ هُوَ الْتُ الرُّكُ مِنْ إِلِيكُ الرَّامُينَ لِيرَالِيكِ التَّالِيقِ الْمَالِينَ مُولَمُنْكِ تراجك الفاؤب الكالشدوي البياد بإفلا يدائر تناري وعيني المترراب والمنوع المترافي المنبؤه بكرة أفك انت اختراش الشراءات والله المنظمة المنتقبة المنتقبة المنتقبة المنتلم مَن الميل المنتقبة

اراروندارد خاجو للبادية

مُدَّا الْكِنْ عَيْمَ عَلَى افراهِمُ وَتُكَلِّنا الْمِدِيمُ وَنَشْهَاكُ ادْخَلِهُمْ عِلْا كَانْنا كَلْيَسِبُونَ مَنْذَا بِمُومَ لا يَنْطِعُونَ وَلا يُؤْدَنُ لَيْمُ فَمَنْذِرُونَ عَيْبُ الْأَعْلِيٰنَ عَرَبُ الْأَلْنُ وَحَنَتَ الْإِنَّاكِ الْأَمْدَانُ لِلْلِكِ الْكُلَّافِ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المنين والفاء وأنكاني ويؤرا لأشاج ديكلا بوساء الإيساج بْلَدْيِرِك إِلَا لِلْهِ فِي الْمُنْفَاقِ وَالزُّواجِ إِكِينَ فَرُسَّ وَتِهَ وَمَنْ وَجَّهُمَ وَعَنَّى أَهُ الفَالِدَ لِاتْخَارِمُ لِمِنْ إِنْ الْفِوَقَ فَوْ ثُبِّ إِذَا إِذَا خَامَتُ مَنْ أَمَّا الفيد التي إن يُسْرَحُ الشَّمَالُ عَالِتَ لَكُمْ كَتِ اللَّهُ لَا تَلِيمُوْ الْأَوْمُ لَا إِلَّهُ اللهُ لِنَ الْمَرْمِرُ الْمَنْ مَنِ الشَّحَارُ مِا يَشِيدُ لَا مُؤَلَّ وَلَا لَمُزَةً الْإِلْمِ الْعَلَى الْمَعْ

عَلِيجُ الْحُرِقَ النَّوْلِا يَفْعَلُمُ عَالَّا مِنْ كَأَلِّهِ النَّهِ الْذِي لِا تَعْدُلُكُ الْمُزْتِدَةُ مَلْ عَلَيْ عَلَيْدُ وَلا يُخِطِّ مِكَ الْأَكْلِينَةُ وَلا يَأَخَذُكُ وَلا يَعْلَمُ لِي الرَّيْمَا آخائ عُسُرَةٌ وَفِرَجُ لِينَ آمَرِي طَاآخًا فُكُرُيرٌ وْمُهَلِيدُ امْرِي مَا ٱخَافَ وَرَا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَظَلَتُ مَعْنِينَ فَعِيْرِ لِلرَّيْلَا يَعِيْدُ المَثْمُوبُ الآا الذَّ وَالْحَيْلُ مِلْهُ وَمِيالْهَا لَهُنَ وَلا خُولَ وَلا فُرْةً إِلا مِا إِلَهِ الْعَيِلِي الْعَظِيمِ وَسَلَّمَا اللَّهُ عَلَى تَقِيدِ وَاللهِ وَ سَلَّ مَثْلِمُا كَثِيرًا نَ

وَكَارُينَ مُناآهِ وَلا نَا أَسِرِ لَكُومِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَالِينَ فِي الإَضِيَامِ عِنْدَ الْعَدَةِ بيشب إلله المنين الرَّيم فل الله مُدّمنا لك الكان وواكلات من شئاً ومن مَثَرَعُ ٱلْلَكَ فِينَ مُثَالًا وَتَفِرَّ مَنْ مُثَالًا وَيَوْ فَامَةَ مُثَالَةً بِهِدِكَ الْخَيْرِيلُك مَعَ مَا مَنْ فَدَيِهُ مُنْ فِي الْفَيْلَ عِدَالتَّهَاءِ وَفَرْئِجُ النَّادِ فِي اللَّهِ وَهُمْ أَلَى ين البيِّي وَنَفِيعُ النِّكَ مِنَ الْحِيْ وَزُونُ مِنْ كَالْمَ بِعَرْجِنا إِنَّا لَعُلَّا كُلِّينًا ٱللهُ أَكْبُ ٱللهُ أَكْبُرُ حَمْعَ لِلْ أَبِيرُ لِمَا لِمَا خَلِيدًا لِلهِ ٱلْجُعُونَ وَالْمِلْفِيدَةِ عِنْ وَكُلُّ مُعْنَاعِ مِنْهُ وَلا عِينَا السَّدُونُمُ إِلَّ عَلَمْنَا الْ يَعَلَّمُ الْفُعْلِينَ مُعَرِّفِينَ فِي كُلْفِيانِ مِنَا لِبَانِ مِثْلُ الْمُؤَوْمِينِ الْمَكَانِ فِي لَيْرِمَا مُثَانَ وَيَن سُرِّغًا مِنْ إذا دُحْبُ وَيَنْ شِرَّ النَّفَّا ثَابِ فِي ٱلْعَنْدِ وَمِنْ شَرَّحًا سِهِ إذا حَسَدُ تَهِنَلُ أَخُونُ يَرَبِوا لِنَامِمَ لِلِهِ النَّارِ أَلِهِ الثَّامِرِينَ ثَيْرًا أُوْمُوا وَأَعْفَا عِللَّهُ يُرْسُون ن سُدُودِ النَّاسِ مِنَ الْحِيثُ فِي النَّاسِ الْفَكُنَّ جُونًا كِ السُّنَّا فِي شِكُمْ وَالسَّدَيْنِ وَمُومَ مُنَا آلِنَ طَوْدِينَ إِنسَّا فَاتِ بِالدَّادِياتِ بِإِلا سَكُونِ Libration Traces of the San Francisco



عاجه الكورة الانكريين والزم الزاجين



النظهب عليك التع فليكثران قول أكل فيدوم كثرت الهومانعك الاستغفار وقالعاليم كاكثرم الاستغفار جعل تعداد وكال المرجاوس كلضيق يخرجا و درقة مزجب لايحقب وقال معيال كبت الي وعفر علا القائن قد الزمني دين فادح فكت المر مراك ووظب لسائل بقوآة وأأا نزلناه ووقال النبيع بن صيك الن رجلا الخامح وطالتل فتكاال الجد وترفقال لداع وطالتل أت عفاض واناما خ فتكاليا الفقوفقال لهات عفوالله واناه اخ فقال أع المدان يمن في إسافقال منعفر تعدفقان الدافاك وعاليثكون ابوا باوكي شلون انواقافام تم كاج بالاستغفار فقال فاقلت د موزات نصائما عين فدمن ولاشات فغروارة كالأ كانتقفار الزيل لكاة مَلَيْكُ مِنظ اللَّه وَيُعِيدُ لَكُمْ إِمُوالِأَوْ يعل كالمتعمل والمنافظة المارا والما الماتعول أفله أنجر مانة وتقول بخاران من عقوا أرقية وتقول بخارافه المائدة متح تتكوز افضل لتام علاذ لاناليق ويكوز افضل لاين سياق المدينة وتعولك كأيفيه مائدة واليكون افضا الداخ حالا مانة فرون مسلالقد برجا ويحفاو وكبها وتقول إلة الأاللة عادمة لتكونافضل لنام علافلانا ليؤم الامن زاد ومنها أنتعق

سناماسال فكايف مرالانكارويها

The samuel and منها أن تقول ستغفر الله سبعين من ويقول أتؤب إلى المدين مرة التّات بقرة الابوعي القد علين كأن رسول ندصا إسعاليا يكتغفوالدغزومل كأريؤم سبعين ترة ويتوب لى قدعز وجل سبغيرة فاللااوع قلت كان بقول آت عُيفرا فلدو آنوب اليند قال كان قو أتستغفر القماكستغفر افتم بعين مة ويقول آنوك اللفائوك الكافيد سبعين ونها انتقول تنعفر المدمانة وقعلفاك أبوعبد المدعلا للمن فالأستغفرا فدماناه مرة في كايوم غفرات كِعالدة دنب ولاخرق عبد بدنب في كليوم سبعانة دنب برايم أزالا سنعفار مطلقام عنة الاذكار الفاضلة والعبادات المتحدو الأكفارمن اليئنا شف والثرائ للزبنية والدينوية الذي ترثب علياء وعلى كالدعط ترطية فقدة البوعبدا فدعاليها فال رسول أتتك خرالذ فاالاستغفار وفالاستغفار وقول لاالد إلا الفدخر العناد والقمالعزيز الحبارفاعكم أنَّهُ لا إله إلَّا أَعْدُوالسَّتْغِيدُ لِلاَ فَالْ ابوجعفوغاتي التأن فللذب كمن لاذب له والمقيم على للنب وهو يتغفو كالمتهزى وقال بوعبها فمعاليتها ذاكثر العباللات عفاد رفعت صيفته وفي تيلالق وقال الانتاقال رسول فدستا أقلية

Upi

ان يقبل الطرفين ويدع الوسطاذ كانت الصلوة على على والديلا تجبعكنه وفالعاليم فالرسول فدصكافه عليق ملوكم اخابرلد فانكر وزكوة لاغالكه وقال عاليان الرسول تعطاعات مَ صَاعِلَ عِلَا السماية ومُلَكَّد من فوت بفلي عل ومزان فلكم وة الارتضاع الترائن لم يقدر طلى الكفريد ونويد فليكتر الفياة على على والمخد فانها تهدم الذاوب عدمًا وفالعبد العظيم المنت على العرى على الماليقول المناأخذ السعق جل ارهيرخليلا لكثرة صلة رطيح والكائدية رصلوات ترطيي وانها ان تقول الله إلاالقد الكافتد الميك المي الميكن المدين والعائر مرة فقدة الطابيل فالغذاف كالبوم للبرية استقبالانفي استد بالفقوق عام الجنة والبوعث علاتان فالفا مانة ترة اغلفه المة آلعز نزلجيتا ومؤالفقو فانس وكحشة قبرع واستحك الفنواستقرع بالبجئة وسهان تعول لاكركر فأع ألابارتيه ماندخة فقدقان بوعيدا تسعيلين وقال هذاكل ومافقية دنعانست مسبعين توعا خالبات الكرها المتر واعلمان عذالك الضامزاجل لاذكار وغزاته وعظم شانر وقوتدن العظيرة ادك ملكا الاخارفق فالبرعك اضعلاهما

أللهة تحيل على عيد وال عليه ما ترمق و تقول يارب صراعي علي وال مخير مائدتمة فقدة فالبوعب القدعال المعرب يزيدان موالتية اكن تصليط عن وعل كالبيتري كاليع ممعز العنيرة وفي الوالاياة مِنْ وَقَالَ عِلَائِلُوسِ قَالَ وَنِ صَرِيعَالَ عَلِي وَالْحَيْرِ مَا يُمْعَ صَعِيدً ماندخاجة ثلثوز للذنياء تمآحل والصلوة علجم بماكا ألمتخ مطلقا اجل لاذكار والعباذات لمتقبده وهياعظم فريعرف انجلح الخابجة والاتكاوم الكصامتحت فقدفال بوعبدا مدعلا للمزصك عليند والغنعش إصاليك وفلتكت مانتنى ومزعظ عليغد والجنبة مزة صلى تسعيك وملكك أفا الماتع فوالنسخ وببلغوالذ الما عَلَيْكُمْ وَمُلْكُمُنَاهُ فِي كُنْ مُوالظَّلْنَاتِ وَكَانَ بِالْوَفِينِينَ رَحِياً وَقَالَ الرضاعيان الصلوع علواله تعدل عندا تعرع وطالتير ولقيار والتبكير وفالاباقراوالصادق علايمالها فالمنزاز شخاتعا والضاؤ على خد والرجاد والرحلة وضع اعاله في لميزان فيميلير في صلى القدعليه والدالصلوة عليه فيضعفافي ميزاته فيرتج وقالابوعبدا كأدفآ يدع بالناع وجلع وعالتما وخوصك علم عدوله وقال ياليتلى كانت له الى تعد طابعة فليسل الصلوة على اله مكالطاجتة عجم الضلوعلي العدالعد فازانسع ومراكر

ونها أن تقول أنحك مليدرت الغالمين كثرًا عَلَيْ وَلَا اللَّهُ الْمُعْامِرُةُ وستين فرة علدعر وق الحد فقد كالبوعيد المعطال كان وسول قدم إقلي بحل مقدفي كل يوم المائزمة وستبين مرة عل عُرُورُا لِم القول المَنْ غِيورَتِ العالمينَ كَبْرًا اللَّ كَالْعَالِ، وَفَ رؤانزانوع عنهم على لمثلان وسول المعصر الطيخ كالنفي كل يولم اجبع وطلعنالثم نفقول ألحد فيورب الغالمين كثر وطاعنا كألح يقوطا ألثانة مرة وستين ترة شكران بنا أن تقول عشر ترات أَنْهَا لَا لَهُ إِلَّا لَهُ وَخَدُهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمِنَّا وَاحِدًا أَخَلُكُمُ لَا لَيْ يَتَّكِنْ صَاحِيَّةً وَلا وَلِدُ الْقَدْقَالِ وَعِبْدالْسَعِلِيَّالَ مَنْ قَالَ مناكت القدلد خشة واربعين الف حنة وع عنه يخشروانين الفسيشة ورفع لدخكترواريعيز الف درجة ، وق رؤايراخي وكن لدح زَّاف يومد والشيطان واللطان وم تحطيه كيرة من الذبوب ومنها الكانقراس القرال لجيد بحييل ترضاعً افقد غالا وعبدا تسطاله القزان عهدا تعدالي خلقه وتدريبني الزالك اك نظرف عرك وازيق امندفى كل يؤم مين ليرن الأنقر سورة يم فقدة البوعبدا شطاليلمان لك الشي قلبًا واللي الفؤان برمن وإعاقبل زينام اوف نها وقبل زيس كانة كا

ان ادم شكال قدمًا بلق من حديث النفس والحزن فنزل حربًا عنيا فقال لديااهم قاللكوك ولافؤة إلابافيد فقالها فنهب سراريت والخزن وفى حديث اخوقال بوعبدا قدميان المان ادم تكى ال رتبه مل بيث النصر فقال كثرم فول لأحول ولا فورة الإباليد، وقال في وفايتوالمنتها الممان وسول تسمعالي فأمن الإعلى الفق الكثر من قول المُؤلِّدُ فَوَةَ إلا بالقِدِينةِ عنه الفقر القالماليلية مديث فالرسول المصكافية من التعليل الفقر فليكثر من تول المكول ولافقة اللابار فيدا لعقال تعظيم ينغ عنه الفقر وتعاظيل وفايتغ أبانه علياته فالرسول قدصوا تطية الياك فا ومزايط الفقرطيك من قول لأمول ولا فو قالا باينه ألعل العظم عامد كنز مزكو وللجندوفيه شفاكم فالنين وكبعيزة أواد فالماطة وفالطالتلان حلة العش الفهوالي ضون العرش كاستقلط فالهم الله لأح ل ولا فوة إلا بالله فتحضوا به وقاله الليان رسول تدسيا اللي اذا فالاحداد وكافؤة الاباغيد مقافي اموالي شدو خوجل إتماز ويغيه وغال التياز إذا فال لعبدة كخ ولافؤة الأباغد فالاتستزوخ الملتك استكاعك عاضرتا ان تقول كُنْ قِلْهِ رَبِ الْعَالِينَ كَيْرًا فَالْحِيْدُ إِلَّالُمُ الْأَخْذِ فِي الْمُلْكِالْمُ الْأَ

جعلت فغالولا فالفالخفاك فترودونه في كل معرفات لاقال فتروروناه فى كِلْ شعرقلت لاقال فتروروناد فى كل سنة قليق يكوزفيك فقال إسديوما الخفاكه للحين علائيل أما علمت أن للته الغالف ملك شعث عربيكون ويؤودون ولا يغترون وماعليك يأسدرك تزور قباكحين علائل كالجمعة خشرتات وف كأيوم قلت علت فالدان بدنيا ويدنه فاسخ كثرة فقال اصعد فوض تُمْ تلتغت يمنة وينُرة ثمُ ترفع واسك المالغاً، ثمِ تَغُونِحُ القبروتُ الشَّلامُ عَلَيْكَ يَا آبَاعَبُهَ الشَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحَمُّ الْفِهِ وَيَرَكُأُنُّهُ تكتب لك زوج والزورة عنة وعق وبرواه مؤلف الزاركبيرا كيناعين مثله كزفيد آشك كأخ كذبك كالباعث بالغدال المنظم كايت كاابن وسك اللهالة المجمليك ووعز أفدورك أنداف الاوكى والاكلان تصاركعتين صاوة الزيارة بعلا تصعودا لالسط وقبل اسلام فقد قال ابوعيدا فدعلاتها فيمذا تراخى اذابعك تباعدكم الشقة وناكب الذا وظليك لأعلى منزل لدوليصل وكعتين وليؤخ بالشلام الم قبوذنا فأ وللن يصللكنا واعلائه تماينبغي زيفعل الأيام ومياسب ذكر مناالمقام التلامع مولانا وامامنا مناحب ازمان صلوات شركيه والتوسل الدعوالين فقول فالمؤلف المزار الكيراس غائز الم

من المحفوظين والمردوقين حقي عدوم ومن قراها واليكاد قبل أن ينام وكالقديدالف ملا يحفظونه من شركل شيطان رجيم ومن كالفر وانفات في ومدا دخلداند الحنة الحديث ودكراد اج اجياره وثؤاباج يلاومنها أزتق اسورة المس فقد فالا بوجعفر علالها سوية الملك في لنافعة تمنع في جذاب لقبر وهي مكتوب في التورية والماك لأنفال وآن والدع طالي يقراها في ومدوليلتر ومن قراها اذا دخل عليه في قبره فاكر وتكيم فرقيك رجليه فالت وجلاه لخالير لكاالئ اقبل بيل قد كاز هذا العبديقومط فيقواسورة الملك في كل يوم وليلة واذا اتباه مزقيل وفدى الما لبرككاالى اقبليسيل فلكان هذاالعبدا وغافي سورة المك واذااتناه وقبل لشائه فالخاليس لكاالي فاقبلي بيل فا كان هذا العبديثرافي كل يوم وليلة سورة الملك ومنها ازتق سورة والذاريات بقد قال ابوعبدا قدعا التلمئ قراسورة والذاريات فيؤمه اوليلتداصل المسعيثته واتاه برزوفي ونؤركرى قبره بسؤاج يزهرالى يؤع القتمر ومنها أن تزورالانا المطكر ستداله كأواباع كالقلك بزصلوات اقدوسال وعلى فال ابوعبدافه عاليزاس وأسرور ووقراعين اليتدى كابوعا



is to the What had a سيب عزالذاكرين ومن قوامانة اية كتب مزالظ انتين ومن قرا سنعايقال فكالباز والادعتاق ملق الية كتب زالخاشهين وين واللغام الدكت موالفاكون مها أرانقولله فع لنع العقرب وكلهامة أعود وكلما الفي ومن قراخهانة اية كتب مزالجيته لمين ومن قواالغا يركتب الفاطات الفي لانخاو وُفَلَ بَرُولا فالحِرْ مَن تَقِيدِ مِا ذَرَا وَمَزَتَ فِي اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّلَّا الللَّهُ الل بَرَا وَمِن تَشْرُكِ لَلْهِ الْمُؤَاخِلُ بِالْمِسْمِةِ النّ رَبِ عَالِصِالْطِ لد وخطار من تروالقنطار خساء عشارك مشقال من فعب والمتقا اكبعزوعشون فيراطا اصغرها مشاجبل حد والبرطا مابين التأ مُستَقِيرِ فَعَلَى قَالِ بِو يَعَفِي السِّلْمِ بِنَ قَالِهِ أَنْ الْكَلِّنَاتُ فَا مَاضًا مِنْ الالارض ومنها أزتقوا سورة يس قبال زتنا مقل فال الوعبكم الكايسليدعقربولاظامة ختي يجيه والانتقول ماروي ان لكل شي قلبًا وان قليا لقران يس المان قال ومن قراصاً مفضل عرقال فاللي ابوعبال مدعال التطعت ال لالتديت ليلد قبل ازينام وكل تدبدالف ملك يحفظونه مزشت كل يكا لبلاجئ تعوذ باحدع شرح فاقلت احرف بهاقال قال عُوُد بعِزَةِ الله وجروس كالفة الحديث ونها أزنقراسورة والنارات فقك وَاَعُوذُ بِقُدُرَةِ اللَّهِ وَاعُوذُ بِحَلَّا لِاللَّهِ وَآعُوذُ بِمُلْطَانِ اللَّهِ فالابوعبال تسعلالهم منقراسورة والذاريات في بوسماو وَأَعُودُ بِهِ إِلِي اللَّهِ وَأَعُودُ بِنَّ فِعِ أَلِيهِ وَأَعُودُ يَبَنِع اللَّهِ وَأَعُودُ ليلت اصطاله لدمعيثته واتاه برزق واسع ونؤ دله في قبره بِجَعُ اللَّهُ وَآعُونُهُ مُلَاكِ اللهِ وَآعُونُهُ بِوَجْهِ اللهِ وَآعُودُ بِرَسُولِ بناج يزهوالى ومالقيمترون انتقال وكرة الواقعة وفقدة والبو الغيد صلَّاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مِن مِن مِا خَلَقَ وَ بَرًا وَذَرًا وَمِهَا أَنْ تَقَا عبدالله علالاس واالواقعة كالبلة قبلازينام لقاتعه ووص فبلآن تنام سورة الوايات والقزان الجيد فقد أالا بوعبدالم كالفه لكلة البكدو وعزالة صراها للامن فراالواقعة كالبلة طايمنع التاج منكم المشغول فيسوقه اذارجع أليمنزله ازلاينا حتى بقراسورة مز القران فيكتب لدمكان كل اية يقراها عثيت لم تصبه فاقد الما من ارتقراسورة الملك فقد فال بوجعة من قراها في ليكاد فقلاكثر واطاب ولم يكتب خلالحافلين واتب ويجعننه عِسْ سَيْالت، وتقال بوجعفوعلال قال رسول المعطى الاركع بفابعد عشأالاخ واناخال وأن والدو هلاتهكان مَن قراعتم إلات في ليلة لم يكتب من الغافلين ومَن واخريزاية





مْعَاى كُوْتْ مِينَهُ كُوْتْ مِنْ مِينَة مُرْزِنا فِي فِذَا يَعِمَا دُوسَهُ فَوَسَنَا إِنْ وفارا غوا ومعدد واستعمال كالودرمين في يرجوا الدود في كنا وَرُعَلَ عَالَى مُسْتَقِبَ إِسْدُوهُونَ اوُوا وَرُكُونَ كُنْهُ وَرُمُونِي كَدُمُ وَمَا ثِمَّا فِي رَان تهند وُسَرُكِين اوْدَالدَوْخَا لَ كَلْدُودَسَتُ وَإِهَا زَا اوْيِوْسَتْ جُدَا تَكُلْكُ سِنا نكدوتنت ويا ويونت يكيارة باشد وَسَر بكيارة والجدود شكست بكياده كادم مدا فتده بالمندوكوت الزايفاء وهنت فايه كدود وأمان وأس بدوص فإرة والبرنيت بكى انطفزا وسنا يكي بريون القدؤ وبهكان كنرجو كرمرفيك الزيرون اوزره مائضك كن تناع مؤة ودعظ ابنت اللفدرات مُنْ إِلَا اللَّهُ وَكُونَ نَصَّلِكَ وَتُرْمِكَ وَصَلْ إِلَّهُ وَأَنَّا اللَّهِ مِا يَعِيدُوكَ فَلْأَهُ المرواللة والمنافاة فالمنطيخ وتما يديه الله تشلكي كُنَا تَتَبَكْ مِنْ خَلِيلِكَ إِنْهِمْ مُلِيِّوالسَّلَامُ جِنَ فَعَنْ لِرَلْهِهِ أَيْمَعْيِلَ مَلْيُهِ النكام بالما في علوالله على الله ملي الله ومنا كالله المناكر الله والمناكر الله ومناكر الله ومناكر الدّ إِنَّا فِي اللَّهِ وَلَهُ مَنْ اللَّهُ وَهُمْ مِنَا إِنَّا لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّ الفيال في الناف من المناف المناف المناف والمناف والمناف والمناف مُزَامِعَ الْخُذَا لَكُنَّابِ وَوَا مَعْذَا الدُّعَاءَ بِسَافِ النُّبُهُ مِزَا الْحُرِيدُ ٱللَّهُمَّ اذَّلَ عَش الْبِلْذَوَالذَاءُ وَالْفِلْعَلِيْ الْغِنْدُ وَالْفِلْآءُ وَأَوْلُهُ عِلِي الْوَاحِيْدُ وَزُفَّهُ الاستين المنافيكولا بمشكلة بالمولدات وكالزندة ين يتواكم الكالم بكا مانالدين مرضينا وأفيسنا يوكفان أينان بين عدوال وفالت الكفعية وجدت بخط النبيدة الرئينة تتشارا عصف الإيمان فإالحك مَنْ الْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

100

وُعَلَى سَهُورِ مِلْهُ الصَّلْفِ سَلْمُ مُوْسِنُهُ رَجِنا وَجُوا هَدَعَا بِإِيْهِ الْحُدُواللهِ تَعَالَىٰ بينسيرافية المتخزالتيم ينسيراف الكابراكي المنبن شهداف أتذا الله الأخور المنكفكة واولواالعلم فارتما بالنيط الالفارة موالظال الظافرة وَحِلْمُهُ وَسُلْطَانًا وَهَيْهُ أَوْمَوْلًا وَعُولًا وَعُولًا وَمُولًا وَالْمَانُ وَفَارَهُ الْمُؤْفِظ المستنفظ إله الألفة الدم صفورة الفولا اله الآا لفا توج بي الله الا الإَ اللهُ إِنْ صِمْ خَلِيلُ الصِّحُ إِلَّهُ إِلاَّ اللهُ مُوسَى كُلِّمُ اللهِ لا إِلَّهُ اللَّهُ اللهُ مِينَى دُوخِ الفِّهُ الدِّرِ إِلَا الذِّر إِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ عَا وَلِي اللهُ النَّهُ النَّهُ الْمُؤَمِّنُ إِذِنِهِ اللَّهِ الذَّى سَكُنُ لَهُ مَا فِي النَّمْوَ و كُنَّا الأرض ومنوالعزرا عكم وصلى الله على محدواله ارسا وعاله والذبريناد فينسب حافظ الرَّخِينَ الرَّجِيمِ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ النَّالُكُ والْمِلَّ الذَّب الذا والأراب والمتدن المالكانك وتستنا والايم الخزو التلوي والايم الْدَهِ بَعَيْنَ بِهِ يَعْشَلْكُ وَالْإِيمَ الْذَى هُو مُكُوِّ عَلَى سُرًا دِقَ العَرْفِ وَالْإِنْمَ الَّذِيْ هُوَمُكُوِّبٌ عَلَ سُمَا وَقِينَا لَهُمَّا ۚ وَمِإِكُونِهُمَا لَذَى صُرُمِكُونِ مُحَاسَوًا وِفِ أتمالا والإنج الكفيرا كالنزوبان والانتظرالا تنظ الجبط علكؤب القطاب والازميرة بالكيم الذب مثن يرأنجف تليرات لام فكالناة منكم فبتقل فأرما ووالايم المذى كفف يه شرًا يُؤْب وَبلِا بِم الذي وَصَتَ لِوَكُوْلِنَا عِينَ أَنْ تُشْفِينِينِ مِنْ مَرَجِينِ الْمُذَى أَنَا مِيهِ بِعَدُ ادْالْكِهِ خَالَمُ إِنْ دُفَالًا ﴿ مُوانَى كَلُوينَا وشرَى نَصْدُق كُدُ لِمِينَعْ فَوْلِما بيُسْمَوْا وَمُسْحَمَّنَّا ن مُعَلَوَى بَاشْدُ نكوا لكرفي ارتلوى المناه وكرينا وجفار والك ومنه منقاله اسك

َى وَمَا يَعْ مَعْنَ وَلَا مَنْ فَلَا صَدِي عِنْدَ مَلاَ يَرْفَلَا يَعْدَلِقَ وَلَا مَنْ وَلَا مَعْنَ عَلَا يَا لَمْ يَغْضِى وَلِا مِنْ رَكِينَ عَلَى الْمَعْلَا مِي فَلَمْ مِنْفَا فِنِي عَلَيْهَا صَلَّى عَلَيْهِ لِلْ مُحَدُّدُ وَالْمُعِدْ فِي ذَبْنِي وَالْمَنِينِ مِنْ مَنْ مِنْ وَلَكَ عَلَى كَلِّيْ عَلَيْهِ الْمُعْتِدِين

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

Color Statement Color

500 V 200

كذا كذر سُبِعِينَ مَرَة في مَرْيَرُ أَانَ بِسُاءً الله فضال وفي الجندُ الواقية في إخ الدِّفاء المرط استكاافته العنبليم وجا أحري العنطعان يكفيك وتطافي لمتن فالأ الشَّيْ بِدُ البَكَرُا كَبُسُرُ دَابِّتُ فَ مَعْنَ كَبُ اصْحَابُنَا مِ وَبَاعِنَ الصَّاءَ فَعِلْيَهُ انْرَمْنَ كَانَ برمَلَةُ عَلِيقًا مَصْبِيا لَشِيَّ ازْبَعِينَ مِنْ فِيسْسِرا فَفِي الْحَيْنُ الْجَيِم الْحَلْ يَقِوْدَ بَانَمَا لِيَنْ حَسِّنَا اللهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ مِّنَادَكَ اللهُ أَحْسَ الْفَالِفِيتَ وكاحول وكافؤة كالإله إيفالعيلي العظيم فتابيخ بمياه فالعلة بمرأ افشاء ا مَّنْهُ لُدُّ ذَكِ عَسِّرُوهُل صَلْمُ الْوَسِينِ يُومَّا ويَرَّأُ مُن مُرْضُرُودَ كُو انْ المنتج عَلَى بُ حُسَنُ إِنْ عَلَى إِنْ صَالِحُ الْجَبِيِّي بَرْدُ الله مُتَجْعُهُ كَان ذَا اعْتَفَادِ عَظِمْ مَضْمُون ضفه الزؤاية وكان مدكوما تضمتنك كلبؤم عميتها لفخرا ذبعين ترة وذلك لاته كَانَ مَدْ أَمَّرًا مِنْ أَهُ أَنْ نَفُولَ مَا وَكُوعَتِيبَ أَلْجُو أَوْتَعِينَ مِنَّ وَاوْتَعِينَ يُوسُكُ صَعَلَتُ وَالدَفِوامدِعِن وَرُم في جَسَدها كلَّه الزمِمَا الفران أشْهُو وا ٥ وَوْا بِيسَكَ اوْا بِنَصِبًا سِ وَطَيْ لِلْفُصْرَكِ وَوَاسِرًا لُوسِنِينَ عَلَيْهَ السَّالُومِ بِوُوْ إِ شخبي اخل شذ معيرًا لكون وكلت في أثيرًا لمؤسين من مرَّدي امّ وبنيار كوهن وبياد وج دُعًا ى بمن تعليم كل كران استفاست بور على نعليم كم كرجر ثال عَلَيْهُ السَّلامِ تَعَلَيْمِ حَمَثُرَت وَسُولُ مَمَّ مَوْدَهُ بِوَاد دَوْكُوْ مَن حَضَرَت المامِ حَسَنَ د المناع خسبن عليتما الشلام ابن عباس كوي بقد اذ سالما المنتفى ذا ديدم خوب المنا ودوى اوبارجي اسخد وطركز دعا نكردم ماين دعا ورخال بادى مكرا نكمه شفامًا فنع وهوكو تؤوظا في فرفع كدا زاو قرم مكراً نكدُ عبب إين دُغاشرًا وازمن سلام -عْد وَوْنَا اينت بِرْ مِراللهِ الْخَيْنِ الرَّحِيمِ الْفِي كُلْمَنَا الْعَمْنَ عَلَى يَنْجَهُ فِلْ عِنْدُهُ الْحُكُونِي وَكُلُّ مَا الْفَلْتِي يَكِينَهِ فَلَ عِنْدُهُا حَرِي فَيْا مَنْ فَلَ عِنْدَة



وعنوالنون الماركة ووجالة والكعار فوق المنابعة الم عَنْ ذَارِ كَنَا وَلَا وَلَا وَمُ إِنْ لَكُونِهِ فِلْ الْكُلُونِ وَعِلْمَا وَلَا لِلْهُ كذاؤدوجنال كرد فالفكاسفات تمهيل للفي قواتي أشكاك يجو الناه الذروي الماليا الذي تعظاء الني الدي تختفا والأنا الأعمار والمتعالم المتعالم الم يشفا أناوعا وزقاواب عارامانا ورطع أتخ يتراك والداذان منارك والفرورو وبكوري ألله فيترتب الترية المبا وكباؤ وت الوجي البعدة لذخيرا فللغاية النفك واجعله فلكا للعاور زقا الرجي والكالمان The literal was a second with the second with عِيَّ الْمِعْ لِلَّذِي مَلْ فِيهِ النَّالْ تَعْزِلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَرْتُهُ وُلِمَا يُورُكِنُ لَآيُرُوا مُنالُون كَالْمُونِ وَفِيقًا سُوةُ وَاكْنِهُ وَاصلايندهُ وَالْيَرْجُو الدِّ ٱللَّهُ قَالَالًا المُرْتِرُ وُمُ مُوَالِياً . صَلَّى اللَّهُ مَلْكِهِ وَٱلْفَهُ لَا يَعْمُا أَلِكُ الْمُعْلَالَ لِعُمُا أَل الموالار المال المواجعة المالات 出版到证证

المصعفا المصعفا الوط واكل دركيفيت اعتشفا بترست ماركن وضوت سيدوالي صلوات القدوسلاف على ولذاب فورد ك آن بطريقي كرماكم والحادث في معتدوا ففالات أتفاعل شدها يدرآينت كربقطد شفاان توبيا بريارك وبايك كراع فأحكنا كاللته نفع مكند وبقدر تخدى وذاود زياد بزندا و دوياين كريا تشان برداله وجون بردا ويكريا الفية المُ إِنَّ السَّالَةَ عِنْ مِنْ وَالْجَلِيَّةِ وَجَعِيًّا لَكَابًا لَهُ عَالَمَا مُلْكِلِيًّا الذي بجمة عاويح ألوين الذي مرابها صراعا علي وأمل فيه والجعلف فالمفاقين كلاداة وأمانا فأخر فالخوب بعلاات تريت مباوك والمو مندور والمؤدوج فود بكذارك وبرما اربدن خودبا وكويدا أله تنايي ونا التوكر ويتوق من عاد ويفاد فواي بيهاد عِنْ أَنْهِ وَ أَوْمُ مُا كَانِيهِ وَالأَمْ يَرِينَ وَلِن وَعِيْ الْلَقِيَّةِ وَالأَمْ يَرِينَ وَلِن وَعِيْ الْلَقِيَّةِ والمتعلقة المتعلقة والمعتارة والمتعادة والمتعلقة المتعلقة في المراكز المنه و المراكز المناه المراكز المر وسنخد الملاة وكويرا المه قربة التزيز الماركة وور البيع الملاعانة فالمختل على تحكرة والمنحكرة واجتعله فالمانعة وتنقله والمعادة من في ويوكوند بنا الله والما الله

كالتُنيَاوُ اللهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَإِنَّ السُّلُكَ الْفَوْرَا فَ ٱلْقَصَٰنَاءُ وَمَنَا إِلَى الْعُلِنَاءُ وَعَيْنَ السُّعَنَاءُ وَانْتَصَرَعَا لَا مَنَا اللهُمَّانِي الزَّلْتُ إِلَى عَاجَتِي وَازْضَعُفَ عَمَّلِي فَعْلِي أَفَتَعَنَّ إلى وَجَيَّالَ فَاسْتُلْاتَ يَا فَافِعَيَ لَا مُورِوَلِا شَافِيَ الصَّدُورِكُمْ ا تَجِوْنِينَ الْعُوْدِ آنَ تَجْرِبِي مِن عَلَا لِلتَعِيرِ وَمِن دَعْقِ الذبؤر ومن فيتنة القبو واللهمة ماقد وترت عنه مسلق تَبَلَغُانُ اللَّهِ وَلَهُ عَلَى مِنْ عَبْرُ وَعَلَى الْمُ الْعَلَافِنَ خُلِقِكَ فَإِنَّ أَرْهُ مُ لِكُنِّكَ فِيهِ اللَّهُ أَمْ لَا كَالْكُمُ لِللَّهُ مَا لَا أَكْمَ لِللَّهُ مَا لِ الامرارة شبايات كافالاش يؤغ الوعيار والجناة بغم أنخاو مَعَ أَلْمُونَهُ وَالتُّوكُمُ النُّهُ وَالتُّركُمُ النُّهُ وِلَّهُ فِينَ الْعُهُو وِلِّلْكَ فِينَ وَدُودٌ وَالْكَ تَغَعُلُ مَا مُرِينًا اللَّهُ وَاجْعُلْنَا هَا إِينَ مَهْلِيْنِي عَيْرَضَا إِنِّنَ وَلِالْمِنْلِينَ بِلِنَالِا وَلِيَّالِكَ وَحَوَّا لِلْأَعْلَالِكَ لِحُدَّ رنحيبك التَّاشِينَ وَنُعَادِى بِعَنَا وَيُكَ مِنْ خَالَفَكَ الْهُمَّ عَلَيْكُ الذُّفَاءُ وَعَلَيْكَ الإِنْهِ عَلَيْهُ وَلِمُنَا أَلِكُفَدُ وَعَلَيْكَ الْتَحْلُوزُ اللَّهُ اجْعَلَىٰ وَرَافِظَے وَلُوافِ قَبْرِي وَنُورَانِيْنَ يَكُنَّى وَوَالْعِيْنَ لِكُنَّى وَوَالْحَيْدَ وَنُوْرًا لَوُقَ وَنَوْرًا فِي مَا فِي الْمُرْافِي مِهِرِي وَنُورًا فِي مَا فِي الْفِي مَا فِي الْفِي مَا فِي ڎٷڗؙڶۮۺۜؠػڎٷڎٳؽڂڿٷٷڲڶڣػؿٷٷؠٞٳڣۼڟٵٳڰ

90 1 100

وَصَدَّى قَ الْمُرْسَلُونَ بِنَ جَعْرَادَاتِ بِياسَّامَكِ وَمَكِيدِاللَّهُ اجْعَلَهُ دِرْدَقَّادِاسِعَارَعِلَى الْمَنِعَا وَسِّصَاءُونَ كُلِنَ الْوَوْسُعِ رِعْمَا رَمُ اللهِ إِنْ آنَ عَلِي إِنْ مِنْ قَالِيرُ

MARKET THE TANK

روقالكيكنى المنادع والويتردين قال من المدية من الله المنظمة ا

كُلَّ فَيْ وَيُعْوِّلِكَ إِلَيْ فَهَرَتِ إِلَا كُمُّلِ أَنْ وَخَفِعَ لَمَا كُكُلُ عَنِي وَدَلَّ لَمَا الْحَالُ مَنْ وَبِعَبَرُ وَلِكَ الْبَيُّ عَلَيْتَ بِطَاكُلُّ شَقَّ وَيَعِيَّ وَالْمَا لِهِ اللَّهِ مُعْلَاقًا مُنْ فَيُعِظَمَّنِكَ الْمِتَّ مُلَاتَ كُلُّ وَسِلْطَائِكَ الَّذِي كَالْكُ لَيْنَا وَيَوْجِكَ الْبَاوْكُ لَكُمْ أَنْكُمْ الْمُنْ الْمُلَاكِكُمْ الْمُنْ وَإِنَّا لَكَ اللَّهِ عَلَيْكَ أَوْكَانَ كُلُّ ثَقَ وَبِعِلْ إِنَّا الَّهِ يَ أَخَالِكُمْ شَيْ وَيِنُورِ وَجِاعَ الَّذِي أَضَاءَكَ كُنُّ مِنْ إِنْ وُزِيا فُلَّ وَيُ بِٱوَلَىٰ الاَوْلِينَ وَمَا الْجَوْلِينِ اللَّهُ مَا يَعِفُولِي الذُّنوُبِ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّاللَّاللَّاللَّهُ اللللَّهُ اللّل تَهْتِكُ أَلِعَتُمُ اللَّهُ مَ أَغِفِرُ لِيَ الذُّنُوتِ إِلَيَّ أُنِزُلُ الِنَعْمَ اللَّهُمَّ اغِفِرُ فِي الذُّنُوبِ التِي تُغَيِّرُ النِّعَمِ اللَّهِ عَاغِفِرْ فِي الذُّنُوبُ الْفَي تَعِيدُ لِلنَّالَةِ اللهُ وَالْحِفْرِ لِي اللَّانُوبِ الْتَيْتُونُ الْبَلَاةَ وَاغِفَى لِيُ الذُنُوعُ الْتَيْ تَقَلِّمُ الرَّعَاءُ ٱللَّهُ وَاغْفُرُ إِلَيْكُ الْمُثَالِقُ اللَّهُ وَالْمُثَالِقُ اللَّهُ وَالْمُثَالِقُ اللَّهُ وَالْمُثَالِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُثَالِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّمِ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ وُحَانِكُمْ لِمُنْ الْمُعْمَ الْمُعْمَ إِنَّ الْمُعْمَ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ٱسْتَشْفِعُ بِإِنَّ إِلَىٰ تَغْيِدُ لَنَ وَأَسْتُكُلِّكَ يِجُودِكَ أَنْ ثُلْمَ يَتَنِي مِنْ فَكِيدٍ تُوزِعَيْنُ عَيْرَانَ مُلْمِ فَيَدِرُكُ الْلَهُمَ إِنِّي ٱسْتُلُكُ سُؤَالَ خاضع مكذ البخاشع أذك يجني وتزيجي وتعتملني يقيبهات لاخيا فالعادف جبع الاخال متفاضعا اللهم وأسكان سوار من اشتكت فأقنه والزل بإعفندالقدابيا طابخة وتعظم فبا

آغظم لي التؤرُّ مُسْتُحالًا لِلَّذِي الْوَلْمَةِ وَالْآنِيهِ مُسْطَانَ اللَّهُ لِعِمَا لِمُعَنَّى وَقَدَّى مِهِ بِسُعَانَ مِنْ لا يَنْبَعِ الْفَاتِيمُ الْأَلَّهُ مُنْفَعَانَ وعالقضل والنعيم تنطان ذي ألجكر والكريم متعان ذي الحكالة وألإكرام وبالمان تدعوق كالميلة جعتر بل عاالحد واليواحرة مرغاالكيل فيكف وتنصر فتونها ولزتعن المغفرة فقذة الالتيد الزاهدا بجليل بنظاوتق في كتاب لاقبال وجدت في تقامًا هذا لفظها قال كان زئادكنت خاك مع مؤلاى مرا لومنين صفوا المدعلية مجعلالبصن ومعدخاعة مزاحفابد فقال بعضهما معفق والتدي فيها يُغْرُونُ حُلِّم مُحِيمِ فَالطِللْمِ فِي لِيَلْمَ النَّصْف من شعبًا اللَّهُ نض على بديا الله منامزعي بالأجميع مايخي عليد من حَيْرُور مقسوم لدى ليلة القصف شعبا إلى خوالسنة في شل تلا الكيلة المقبلة ومامزع كبيئه فاويدعور غاانحضرعا الااجيك خلاانصرف طركة كم ليلافظ الطاليل فأخاتك بالكيل فالتسال ألمكو عودها المضرعلات فالطريك لأاحظت هنا الدفافارع كر ليكاة بمعتراوف شغرق اؤفى التنديق اكفي عكرك مرة تكف وتنصر توزق ولزتعهم المغغرة باكيل وجب النطول لقحبه لناازيخ المناسالت تم فالكت الله مَإِن اَسْتَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الْوَصِيّة

واعطيني

Physical .

دُلِكَ أَلْقَصْنَا أَنْهُمُ أَوْدُتُ بِمَا جَرِي عَلَى مِزْ دَلِكَ بَعْضَ حُدُودِ لَدَ وَلَمْ الْمُ بَعْضَ آوار لِهُ مَلَانًا كُنْ عَلَيْ عَجْمِيمِ ذَلِكَ وَلا يَحْمَدُ لَى فَاجَوْعَ كُلَّةً مِيدَقَ اللَّهُ وَالْوَسَيْ يَحُكُلُ وَلِلْأَوْاءُ وَقُلُ اللَّهُ لِإِلَى بَعِدَ تَقْصِي وَاسْلُ عَلَيْفِهِ مُعْتَلِ وَالْوِيمُ الْمُنْكِمُ لِأَسْتَعِيلُا مُسْتَعِيدًا مُنِيدًا مُثَلِّمًا مناعِنَا مُعَتِرَهُ الالبِعَالَمُ مُثَرًّا مِاكَانَ فَعَ وَلا مَعْرَعًا أَنْ فَعِاللَّهِ فِ آئري غَيْرَةَ وُلِكَ عُلْرِي وَادْخَالِكَ أَنْ كَا عَلَيْ مَعَدِّنْ وَحَيْكَ اللَّهُ فَاقِدُلُهُ فَدُونِ وَاذْ مَوْشِكُهُ فَصَرِي وَثُقَّعِينِ شَيدُ وَثَاقَ لِأُوسِ ارْحَضَعْفَ بدّ بن ورقة جلدى ودِّقدَعظ يامن بَدَاخَلْة وَدُكُ وَرِّينَى وَرْبِ وَتَعْذِينَ هَنِي لِابْتِدَاءُ كَوْمِكَ وَسُالِفِ رَبِّنَا يالغي وسيدى ورتى أتواله معترب بنارك بعك توحد الووقعة مَالنَّطُوي عَلَيْهِ وَقَلِي ثُرَّتُ وَيَالَ وَلِهِ مِن إِلَى مِن وَرُلِ وَاعْتَقَدُّ ختميري ون حبّات وكف صندق اعتراق ودُعّالي خاضعًا ل يُوبنيك هِمُهَاتَ أَنْتَ أَحْتُهُمِنْ أَنْ نُغِيِّيعَ مَنْ وَتَبْيَتُهُ أَوْتُبْعِدَ مَرَافَعَاتُهُمُ الْفَهُرَّدَمُنُ الْوَيْنَاهُ الْوَجْلِ إِلَى الْلَاهِ مَنْ كَفَيْنَاهُ وَوَحْمَاهُ وَلَيْنَا ياستدى والجي ويؤلا كالخلط الفارعلي ويؤوس وتتن ليعكنك وَعَلَىٰ الْمُن تَعَلَقَتْ بَتَوْجِيل كَدَصَادَتُهُ وَكَحْدُ لَعَادِمَةً وَعَلَا عَلَهُ اعترفت بالميتاء عققة وعلاوارة سعت الى وطان تعلوا

عَنْدَادُ وَغِيْنُهُ اللَّهُ فَعُلَمُ لَلْمَانُكُ وَعَلَامُكَانُكُ وَخِوْمَكُولَ وَظُهُرُا فِلْ وَعَلَبُ قَيْلًا وَجَوْتَ عَلْى وَلَا يُعْطِلُ ۣۻؙٛڂڰۅؙٛؾٙڮٵڵڵۼؙؠؙٙ؇ٲڿؚۮؙڸۮڹۅ۫ڣۼٳۊ۠ٳۉ؇ڸڡٙڹؖٵۼ۠ۅڬڗٵ ٷڵٳؿؿؿۻٙۼڽڶڶڣؾۼٳڶڮؾؽؙؠؠٙڔٞ؇ۼٛؽڔڐ؇ٳڶڎٳڵٲٳڗۺۼٵ وَيَخْدِلُ فَلَنْ مُنْ فَعِلْ وَتَجُزُلْتُ بِعَمْلِي وَسَكَنْ وُالِي قَدِي وَرُلْدُ لِي ومنك على اللهم بولاي كؤون في سربه وكرون عثاد وَقِينَا وَكُوْرُونُونُكُو وُودُفَعَنَا وَكُونُ ثِنَا وَكُونُ ثِنَا وَجَيلُ لَنَاكُمُ الْ لَهُ كُنْسُ مِنْ اللَّهُ مُعَظِّمَ بَلَكِنْ فَأَفْرَظِ فِي مُونِّعًا لِي وَقَصْرَتْ دِأَعْنَا وَقَعَلَنْ إِنَّ غَلَالِي وَحَدِّ بِي عَزْنَفَعِ ابْعَدُ امْ إِلَى وَخَلَاقَتُهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّ بغره يفا وتفشير يخيانه فالصطال ياسيدي فأشنك يع تالمتأن المجب عنك دعال أو على وفعالى ولا تفضين في ما الملعد عَلَيْنُهِ مِنْ سِرى وَلا تَغَالِطِني بِالْفُعَوْمَةِ عَلَى مَا عَلْمَا فَي خَلُواتِينِ مُورُونِع وَإِلَا أَيْ وَدُوامِ تَفُولِط وَجِنالِتَي وَكُمُ إِلَيْ وَكُمُ إِلَى وَ عَفْلَتَى وَشِي اللَّهُمِّ بِعِزْتِكَ لِي فَالْاَهُو لِلْكُافِ أَوْفًا وَقُوا تَفْعَيْهِ ألا ووعطوفا المح ووجي مزاع غيزكة أستكلا كشف خبرى والنظر فانى الله ومولاى أج يت على خاك التعن بد موري وَلَمُ الْحِيْرِ رِفِيهِ وِنَ تَرْبِينِ عَلَى وَي فَعَرِي إِلْمَاهُونِي وَاسْعَدُهُ عَلَى

مراجع المراجع ا مراجع المراجع المراجع

وَهَبُ إِنَّا كِينٌ فِي خَنْيَقِكَ وَاللَّهُ وَالْمَ فِي الْإِنْصَالِ لِحِنْ مَرْلِكَ يَعْظِ استج الله وتنادين النابعين والنريج آليك والماد وقواعة الالتخمين في أَشْنَا فِينَ وَآذَنُومِينَاتَ دُنُوَ الْخُلُصِينَ وَآغَا فَكَ عَافَقًا المؤفيين والمقفع فبجارات عالمؤمنية اللهم ومن آزاد فالم فَارْدُهُ وَمَنْ كَادَنِي قَصِيلُهُ وَالْجَعَلَيْ مِنْ آخِينَ عِنَادِكَ نَصِيبًا عِنْدَلَة وَأَفْنَ إِنْ مَنْزِلَةً مِنْكَ وَآخِفُم مُ زُلْفَةٌ لَكُ لُكَ عَلَيْهُ كُلَّ يَنَالُ ذَٰ لِكَ ٱلْإِنْفُطِلَكَ وَجُلَّ لِحَنْجُو لِلْ وَأَغْطِفَ عَلَى يَعْلَى ٱلْمُفْظَنِ برختيك واجعل ليابي مدكرة لكفاؤ قلبي يتياه متيا ومن عايض إخابتاك وأفلن عثرف والففرزلني فأنك قضيئت على عبادك بعنادتان وأمرت فند فأفاق وخيمت كممالا فالد فالناك بارت تسبث وفعلى والملك بارت ملك كالدين فيعز تات المنجت إلى رُعَانَى وَلَهِ فِي مُنَاكَى وَلاَ مُفَلَّعَ مِرْفَضِ إِلَن رَجَالِي وَالْكِفِي أَنْتَى أيجن والإنس من أغلاق الترقي الخالاغيزيل لآيماك الأعالي فَإِنَّاكَ تَعَالُ لِلْأَنْثَاءُ إِلَى مِن المُهُ دَوْلاً وَذِكْرٌ مُرْشَفَا } وَطاعَتْ فَيَ التَعْمَنُ وَأَنْ فِالِوَالْوَيَّةُ وَعِلْ الْمُفَالِقِيَّةِ فِي الْمُؤَوِّدُ الْمُؤَوِّدُ الْمُؤَوِّدُ الْمُ النعمان والمتوجيز فالفكرا فالمالا يعكم صلاعل محكدوال عُلِي وَافْعَالُهُ آتَ أَهُلُهُ وَصَعَالُهُ عَلَى رَبُولِهِ وَالْأَثْمَةِ الْمُلْمِينَ

الانظامة يحرما أفن كان فومناكن كان فايسقالا يكتورك وَسَيْدِينَ فَأَشُلُكَ بِالْقِثُلُ رَوْلَتِي فَلَكُ زَعْفَا وَبِالْقَوْنِيَةِ الْدَحْمَةِ فَأَلَ محكمة التطنية وعليرآج يتهاآن تفب لحنف المياتات وفظة السَّاعَةِ كُلِّ مِنْ الْمُحَمِّنَاهُ وَكُلِّ ذَنْبِ أَذْنَكِتُهُ وَكُلِّ فَيَ السَّرِيَّةُ وَكُنَّ فِلْ عَلَيْهُ لَكُمْ مُنْ أَوْ أَعْلَيْتُهُ أَخْفِيتُهُ أَوْ أَظْهُمْ مُنْهُ وَكُمَّ ميتنة أنت والثانها الكارا ألكات وكلتن وكلتن وكلتن ويفط يكون وحمله والموداعل مع بوادح وكنت التيا عك مِنْ وَزَانُهُ مُوالنَّا لِعَدَالِ إِنَّا عَنْهُمْ وَيَرْحُيَّكَ ٱخْفَيْنَهُ وَيَفْطُلُه سترتز وأن نوفر بن كلخير انولته أوالحيان فضلته أوراطر ٳٙۏڔۯۊڮٙڝٚۼؙٛؾ؞ٛٳۏؘۮؘۺ۪۬ؾۼۼٷٵۏۼٙڂٙٳڷؿڠٷ؇ٳڗڿٳٳڗڣؚڸٳڗ<u>ؿؚ</u>ٳ لغ وَسِيْدِي وَمُولاًى وَمُالِكَ رِقِي الْمَنْ بِيدِهِ نَاصِيتِي مَاعِلْمَا مِنْ وَصَكَبَةَ مِا حَرِّا لِنَقْرِي وَفَاقَةَ لِارْتِ لِارْتِ الرَبِّ الْمُثَلِّلَةَ كِتِلَة وَقُلْ مِكَ وَأَعْظِم صِفَاتِكَ وَأَسْمَالُكَ أَزْتَخَعَلَ أَوْفَاق بِالْلَيْلِ قِ النهارين كنتع وأوة وينام تتك مؤضوكة وأعالي ينك كتمقال تتى تَصَوُّنَ أَعْلِلْ وَأَوْلِادِي كُلْهُ إِورْدُا وَاحِمَّا وَخَالِيْ خِنْ عَبَدُ تنجكا لاتيتبى لامزعكند معقل لانزاليا وشكوث اخالهاو يادت يازب قوعل خور ميتك بخوارجي واشت دعكي أبع يمتجوالجي

حقري

المال الطارفين فاغياك ألمستغيثين فاجبت فلوسالضارقين وَنَا الْهُ الْعَالَمُ إِنَّ أَخْرَ الْدَبُهُمَا مَاتَ الْإِلْهِي وَعِيلِكَ تَعْمَعُ فِيهَا مَنْقُ عَبْدِينَ لِمُعْجَنَ فِهَا عُمَا أَعْمَالُغِمَا وَذَاقَ طَعْمَعْنَا عَا مُعْصَلِيدٍ وَذَاقَ طَعْمَ عَذَا عَا مُعْصَلِيدٍ وَفِي يَنَّ أَطْلاقِ الخُرِماء وَجَهَرُناه وَهُونِفِوْ إِلَيْكَ عَمِيمَةُ مَلْ الْحُنَّادُ وُسْادِيكَ لِلَّاوَا فِلْ تَوْحِيلِكَ وَيَوْمَلُ لِلْكِالِدِ وَوَيْمَاكَ لِلْمُو وَكِيْنَ مِنْ إِلْعَمَّابِ وَهُوَ يَرْجُوما سَلَقَ مِنْ إِلَى وَزُافِلَ وَرَضَيَّكَ أَمْ كِينَ تُوْلِكُ النَّارُ وَهُوَ يَامُلُ فَصْلَاكَ وَرَحْتُكَ أَلْمَكُمْ جُرِوْلَمْهُا وَأَنْتَ لَمُعْصُونَهُ وَتَرَى مَكَانَهُ أَمْ كَيْفَ لَيْتُلْكِياً رَصْرُ فَأُوانَتُ تَعَلَّصْعُفَانُا مُ كَنْ يَتَعَلَّفُلْ بِينِ أَخِبًا قِفًا وَأَنْتُ تُعَلِّ صِدْ قَدْ أَمْ كُونَ مُزْدُ مُزْ وَالْمَيْهُا وَهُونُنا دِيكَ بَارْبَرْ أَمْ لَكُ رَهُ فَضَاكَ فِي عِنْقِهِ مِنْ عَاقَتَ رَكُ فِي عَالَمُهُمَاتَ مَا ذُلِكُ الْخُ بات ولا المقروف من أخيال ولاستسبه لما عامَلتَ برالموفي مِنْ وَلَدُ وَالْحِنَائِكَ فَمِالْمُتِيزَ أَفْلُمْ تُولامًا مَكُنَّ بِمِينَ تَعْلَقِهِ خاصديك وقفنيت ببين الجلاد مغايديك تحكلتا الناركتها وَوُاسْتُلْمُ النَّاكُ لَكُ مِنْ فَهِالْمُوالُولُا عَامًا لِكُلَّ لَعَلَى مُعَلَّدُكُ أنباؤك أفتنت أن كملاهام ألكافئ وألجيته والنام أخمك विश्वीतिक विश्वासी विश्वासी विश्वीतिक विष्यीतिक विश्वीतिक विष्यीतिक विष्यीतिक विष्यीतिक विष्यीतिक विष्यीतिक विष्यीतिक विष्यीति

طَأَتُعُدُّوَ ٱشَارَتُ بِالسِّيْعُفُارِكَ مُنْ عِنَدُّمًا مُحَكِمًا الْفَكَّرُ بِلَنَ وَلِأَلِيْمُ بعِنْفِلْكَ عَنْكُ الإِحْدِيمُ الرَبِّ وَانْتُ مَا اللهِ اللهِ الْمُعْلِمِينَ لِلْهِ اللهِ وَغُقُو إِنْهَا وَمَا يَجْرِي فِنَا مِزَ الْحَكِارِ وَمَلَى الْمِلِي عَلَى اللَّهِ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ وَمَكُونُهُ مَلِيلُ مُكُنُّدُ كِيرِينَا وَالصَّيْرِ مُكَاثَّدُ فَكِيمَا لِلْهِلَا اللخرة وطول وفوع المصالية فغادفه والانظول ملامة ومداد مقامة ولا بخفف عرافله لاند لايكون الاعن عَصَبِك وانتقا وتتخطك وهناها لاتقو كالمالم التمالات والادفئ باسيدى فكيفة وَٱنَاعَتُدُ لَا الْمُعَفَاللَّهُ لِيلُّ الْحَقِيرُ الْمُصِيرُ لَلْكُتُدُونُ اللَّهِ وَدَفِّهِ وَسَيْدِي وَمُولِا يَ لِإِنَّالُامُولِلِكِانَ أَشَكُو وَلِيْ إِنْهَا أَخِعُ وَأَنَّى لِالْمِ العناب وشديرة وليونا لبكاء ومذمر مكن صيربين فالعفواي آعْلَالُكُ وَيَعْتُ بِنِي وَمِينَ أَهْلَ مِلْأَثْلُ وَفَوْقَتُ بِنِي وَمِنَ أَضِالُكِ والوليانك فهنني باالهي وتبيدى وفواى ودي صرب عليما والمنافئة المنافظ والماك وقبني فتنزت على الدوية عَنْ الْوَلِيْ الْوَحِينَا وَحَيْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال باسيدى والاعافية صادقا لفن تركتني بالمقالا فيق الداليان أفيان أنجي الاملين ولافتري البائ صلاح المتضويان ولالكين عَلَيْكَ بُكُّ الفَاعِدَى وَلَا ادِينَاكَ الْأَلْفِينِ لَا قَا

711

وَقَانَ تَعَالَيْهُ وَالْمُعَانُ وَلِكَ عَلَوْ الْمَعَانُ وَالْمَعُونُ وَالْمَعُودُ وَلَكَ عَلَيْهُ وَالْمَعُونُ وَالْمَعُودُ وَلَكَ عَلَيْهُ وَالْمَعُونُ وَالْمَعُولُونُ وَالْمَعُونُ وَالْمُعُلِقُونُ وَالْمَعُونُ وَالْمَعُونُ وَالْمَعُونُ وَالْمَعُونُ وَالْمَعُونُ وَالْمُعُلِقُونُ وَالْمُعِلِقُونُ وَالْمُعُلِقُونُ وَالْمُعُلِقُونُ وَالْمُعُلِقُونُ وَالْمُعُلِقُونُ وَالْمُعُلِقُونُ وَالْمُعُلِقُونُ وَالْمُعُلِقُونُ وَالْمُعُلِقُونُ وَالْمُعُلِقُلُومُ وَالْمُعُلِقُونُ وَالْمُعُلِقُونُ وَالْمُعُلِقُلُومُ وَالْمُعُلِقُلُومُ وَالْمُعُلِقُلُومُ والْمُعُلِقُونُ وَالْمُعُلِقُونُ وَالْمُعُلِقُلُومُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُلُومُ وَالْمُعُلِقُلُومُ وَالْمُعُلِقُلُومُ وَالْمُعُلِقُلُومُ وَالْمُعُلِقُلُومُ وَالْمُعُلِقُلُومُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُلُومُ وَالْمُعُلِقُلُومُ وَالْمُعُلِقُلُومُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُلِقُلُومُ وَالْمُعُلِقُلُومُ وَالْمُعُلِقُلُومُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُلُومُ وَالْمُعُلِقُلُومُ وَالْمُعُلِقُومُ وَالْمُعُلِقُولُومُ وَالْمُعُلِقُلُومُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُل

مِنَ أَفِيلِهِ وَسَلَّمَ لِمُنْ الْمُنْرُانِ مِنْهَا أَوْلَوْ لِمُنْ الْمُسْلُعِ وَلَكُفِعِي فُرْتُنَّ يتحبان عوليد المخرور والمحرولياء عضبهذا الاهم مرتعباوتيا وَآعَدُ وَاسْتَعَدُّ لِوَفَادَةِ الْيُخَلُونِ رَجَاءً وَفَلِهِ وَطَلَبَ نَاتُلِهِ وَجَالُو غَالَيْكَ بَارَبِ تَيْفِهُ فَي وَامْيَتَعْلَادِي رَجَاءُ عَفُوكَ وَطَلَبَ ٱلْمُلِكَ وَإِنَّهُ فَلْتَفِيُّبُ دُعَانِي لِامْنَ لِانْجِيبُ مَلِيهِ السَّائِلُ وَلاَيْعَصُهُ مَا ثُلُّ فِإِنَّى إِنَا يُقِدُّ يَعْبِلُ ضِالِحِ عِلْدُهُ وَلا لِيَعْالِقِ مُخْلُونِ مَوْتُهُ أَنَّيْنَاكُ مُعْرَا عَلْقَضِهِ بِالِاسْلَةَ وَوَالْفِلْامْعِيرُهُا إِنَّا حَمَرًا وَلاَعْلَارًا مَيْتُكُوا أَخِ عظيم عَفُولَ اللَّهِ يَحَلُّونَ مِهِ مَكِي الخاطِيرَ فَلَمْ يَنْفِكَ طُولُ كُلُونِهِ عَظِيمُ إِنَّا مَا مُعَلِّمُ مِالرَّحْرُ فَيَا مَنْ رَمْمَتُهُ فَالِمِعْ وَعَنَّوْ مُعَظِّمُ ياعظيم العظيم العظيم لاتودعت كالاجلك ولانفي وتخطك إلكالتَّعْتُرُعُ النِيكَ فَعَبْ لِي اللهِ فَرَجُّا الْمُفْدَدُوّا لَقَى يَجْعَى بَعَالَمَتَ البلاد ولانفائ غائمة فتعتب وتعرفوا المالة ف دُعالَى وآذيف كغم الغاف والائت فأنجل ولالمؤثث بعاملى ولانتاف عَلَى وَلاَ مُكِنِّكُ مُونِ عُنْقِ اللَّهُمَّ إِنْ وَضَعْتَنَى فَرُكُ اللَّهِ لَى رَفَعْنِي وَ إِن رَفَعْتِنَى مَنْ ذَا الْإِنْ يَعِنْعُني وَإِنْ أَضَكُنِنِي مَنْ ذَا اللَّهِ يَعِمْ لَكِ فكفيد كأوكن أوكن كالمراق وكالكائ ألذ للريف كالمافاة وكا يَّقْيَلُنَ عَلَادُ وَلِمَّا لَيْجَلُ مِنْ يَغِاشُ لَقَوْتَ وَلِمَّا يَخْتَاجُ إِنَّا لَظُهِ الْفَحَيْفُ

فقدة كالبوع بالقدعانان تراكل ليلة اوكل معرسوة الانتقا الميصبه الفرع وجار وعد في المنا واستاء في عدو القصروفيا ازتع أسؤرة الضافات فقدف لابوعبك السيالين من قراسوة الفظ في كل يك جنعتها يول محفوظا من كل فترمل فوعًا عند كل بلية في الجيوة الدنيام وفافي للنبيا باؤسع مايكون مز الزين والمطلة في الدولاولاه ولابدندبونزيكان رجيم ولامزجبارعنيد وازمات في ومه اوليكته بعثه الله شهيدًا والماته شهيدًا والمله الحنةمع الشهلاء في درجة الجنة فيها ماروى غرام فيها الرجان فالطناا بوعبدا مستلال دغاوامنا أن ندعو بريم المحدِّلله إِنْ يَعَكُنُ إِلِيْكَ بِخَاجِقَ وَأَنْكُ بِإِنَالِهُوَعَ فَعْرِقِ وَلَيْكَ يَا أَلَا فَعَ فَعْرِقَ فَكُنَّةً إَلَا لِغَغِزَيْكَ أَوْ وَيَصْلِعَ لِللَّهِ وَلَغَفِزَنَّكَ وَوَقَتْكُ الْفَقَّعُ مِنْ لَا لَا مَوَلَ قَضَاءً كُولِ الْمَوْقِ فَي بِعُلْ رَبِكَ عَلَى الْمَوْتَيْنُ ذِلْ عَلَيْكُ وَلِفَقِرِي لَذَكَ كَانِي لَاصِنَا خَرُلِقَظُ لِلْإِمِنْكَ وَكُيْصَرُ فَكَمْ آحَةُ تُنْ الْفَطُنُ فَلَا قَالِينَ آنَجُ لِاجْ إِنْ وَكُنْيَا يَ مِوْالَدُ وَلَا لِيُوْمَ فَهُونَ يَقُومُ يُغُودُ فِالثَّامُ لِغَيْضُونَ وَالْجَعَلَ فِيكُ بِإِلَّةٍ مِنْ بفَقْرِي رِسَا أَنْ مُلَعُوبِهِ عَاسِهُ مَا وَمُؤَلِّا اسْتِعَالِنَا عِلَيْهِ عَلَيْهِ الحين وتالغايغ فتقا التديكم لمامر مفتنا التصفية الخلذاق

الم المنظاليقيكم ألمنتظالكا الحظالاكا الحفظ الأعية

منها الإكاريز لتعليل والتيكيروالتناعل تدته والعادة يتعاالتك على يناعد والدصلق القدوسات على عليمرا بعيز فقد قال بوعبالا مَن وَافْقِ مَنْكُمْ مُومِ الْمُعْرِفِلا يَشْعَلرُ فِي عَيْر العِبَادة فان فِيهَا يَغِوْ للبادوين في علم الرحم وقالعلاتها ن تعكرا بملعناد وخمع بهافي كأليكا ترمنتر ويوكم جعة فاكثر وافيهامن التهليل التيبي النَّهُ أَعِلَ بقد والصَّلْوَ عَلَا لِنَّي صَلَّا اللَّهُ وَقَالَ الوحَعَمُ عَلِياتِنا منامزشغ بعبدالقدبريكم الحنائد احتبائي مزالصلوة علي والعاد وتفال بوعب فمه علايتل فالهول مسيل في اكثروا مراف او فالكا العزاواليوم الازه ليلة الجنعة ويوم الجعد فسل كالكي غاللى مالمتوما وادت فهواضنل وقال بوعيدا فدعالا الغري ياصرانداذاكا وليلة الجعززلين التهوملكر الادانزي ايداه القلام الذهب وقراطير الفضة لأيكنون الخاليلة التبكتا لاالصلوه عندوال فالمؤمنها وغالاعمران مزالسندان صاع اعتراط الكرينية في كلي وم معد الفي قرة وفي ساير الايام ما تدفيق وقالًا مَنْ فَالْ يُوْمُ الْحُنْعَةُ مَا تَدْمُوهُ وَيِهِ صَرِّلَ عَلَى عَلَى وَعَلَى الْمُولَ بَدْيْدِهِ قض والمعالمة فالمتالين المناه والمتعالق المناف المنقاف

يذع يرزهنا الكوم القرقت كان كاينع يرعنوا فالذغامزاق كازمن فآنه عللة لمروم الاحني وبوالجنعة ويظهرن كالثيخ والصاعان وقت قرآت وبعدالفزاغ من والجمعة وقيل أفي بعض فقرات المتفاتاييداله وهوغيكظا هرولعن قرآت كعصلة المحصر عققها يكونا كوطوه وهلا اللهة الفاتوع مناوك يَمُوُنُ وَاللَّهِ وَفِي عِجْمُعُونَ وَأَقْطِ إِزَّ نَضِ لَن يَعْمِمُ النَّالُّ مِنْهُ مُ وَالْطَالِبُ وَالْسَاعِ مُ وَالْسَالِمُ وَلَنْتُ النَّاظِرُ فِي مُوالِيِّمِ مُ فَأَسْتُلْكَ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ وَهَوْانِ مَاسَلَتُكَ عَلَيْكَ أَزُّنِّهِا عَلَى حَنْ وَالِهِ تُوا سَعَلَاكَ اللَّهُ مُنْ وَثَنَّا بِأِنْ لَاكَ الْمُلْكِ وَأَلْتَ الْحُدُ الإيكالم بديغ الموات والارض فهمافهمت بن عارد المؤونين مزتحيرا وغافية آؤتركة أفعني الأعلابطا ٱوْجَيْرَةُنْ بِيعَلَيْهِمْ مَعْلَى بِهِ إِلَيْكَ ٱوْتُرْبَعُ لَهُمْ عِنْكُلَةَ دَرَجَةُ أَوْتُعْظِمِ مِن يَحِيرُ إِنْ تَعْوِلِللَّهُ لِنَا وَالْاَحِيَّ وَأَنْ تُورِفَنَ جَعْلَى وَنَصِيبِهِ مِنْهُ ٱسْتُلْمَا اللَّهُ وَإِنَّ لَكَ ٱللَّكَ وَأَكُلُ لَا إِلَّهُ الااتت أن في عَلْ عَلَ عَلَى وَالْ عَلَى عَل حندتان وخرتك وخلفات وغوال فكيألا بزارا كالوين

112

ينم الله وتغزار عيم الحك فيلالاول قبل لا يُفاووا الإخيار والا بعَدُ قَالَ الْأَشْلِ الْعَلَيْلِ فَكُلِّ يَعْنَى فَنْ ذَكُوهُ وَلَا يَعْضُ لَ تحكية ولايقيد من دعاة ولايقطع رَجاء من رَجاه الله عالى النهلكة وكفي لمت شهيدًا وَأَشْهِلُ جَبِيعَ مَلْفَوْكَ وَدُنْثِلَكَ وَمُكَّانِ سَلُوالِكَ وَحُلْلَوْهُ رَبُّكَ وَمَزْ يَعَثْ وَمِنْ أَنِينًا لَكَ وَرُسُلِكَ وَأَنْكُ مِوْاَصْنَافِ كُلِقِكَ آيَا شَهَدُ أَنْكَ أَنْتَ الْفُدُلِ إِلَّهُ الْأَانْتَ وَجُدًّ المنظمة المناكر والمنطف القولان ولانتبهل وآن عما صَلَّالُهُ عُلِيدَ وَالْهِ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ادْى مَا ظُنَّتُهُ إِلَى الْعِبْلِيدَ خاصَدُوْ اللهِ عَنْ مَكِلُ مَنَ أَجُهُ إِدَوَانَهُ بَشَى مِالْفُوَحَقُّ مِنَ الْمُقَا وَّانْدُرَيْهَا هُوَصِّدُونَ مِزَالِعِفَابِ اللَّهُ مَنْتِبْنِي كَالِحِينِكَ مَالَيْكَ ولارزع فليح فكالذهك يتنى وقب لي لل المات تعدُّ إنَّاك آئتًا لُوَقَالُ صَلِ عَلَى خُفَرَ وَعِلَىٰ الْحُفْلِ وَاجْعَلَىٰ مِنْ الْعَلَىٰ وَاجْعَلَىٰ مِنْ الْعَاجِرَةِ شيعته والمشزف ومريه ووقفني وداء وض وعاروا أوجبت عكن فيهاأمن الطاعات وقعمت لأفياها متن العطا ديا الخراق التالغور الحجيم بديما التعويلها مولانا متعالناطان وزيز العابدين على لينت والقدور العارج في الم الطيبين والباتز الغاجرن وهومن ادعية التعيفة الكاملة والظالفة

FIL الكفارصلوة لايقوعظ الحصافها الأأنت وأن فنرك الف ضايح تن دغاك في الكوم فن عِبادِك الضائحين ارجالك عُدُمَّ عَلَيْهِ إِلَى عَبْرُوالْمَعْفِرُوفَيْا مَنْ رَحْمَتُهُ وَالسَّعَادُ وَعَفْفُ مُ وَآزُكُفِهِ كَنَا وَهَمْ إِلَّكَ عَلِي إِلَّهُ عَلِي إِلَّهُ فَالْمِي لِللَّهِ مُعَالِكًا لَكُمَّاتُ عَظِيمُ الْعَظِيمُ الْعَظِيمُ الْحَرِيمُ الْحَرِيمُ الْحَدِيمُ مَلِكَ الْحَدَدُ وَالْحُمَدُ وَعُدُ عَلَى يَرْجُنُونَ وَتَعَظَّفَ كُلِّي يَعْضِلْكَ وَتُوسِّعْ عَلَى مَفْضِلْكَ عِلْجَى وَلِنَا ٱنْوَكُ الْيَوْمَ نَقْرِى وَفَاقِتَى وَمُنْتَبَقَ وَانْ عَغْفِوْتِكَ أَوْتُوصُ بِعِبَلِي وَلَعْفِرَتُكَ وَرَحْمَنُكَ أَوْسَعُ مِرْفَعَةً اللهة ان هذا الفام كالفاتك وآصفيالك ومواضع المناثلة فَعَلَ عَلَى عَلَى وَالْ عَبُ وَتُولَ فَضَاء كُول خاجة و لع بِعَلْ دَلْدُ فالتَهَجَة الرَّفَعَة الَّتِي الَّتِي الْمَتَصَحَّةُ مُن بِهَا قَدِالْمَرْ وُهَا وَأَنْتَ أَلْقِلًا عَلَيْهَا وَتَنْسِرِذُ لِكَ عَلَيْكَ وَيفَعْرِي لَيْكَ وَغِنَا أَيْمَنَي فَاذْلَعْ لِذَ إِنْ لَا يُغَالَبُ آمُرُكَ وَلا يُعَادُ وُلِلْمُعُومُ مِنْ تَدْ بِيرِةٍ تَعَيْقَ الصِبْ غَيْرًا قَطُ الْامِنَاكَ وَلَمْ يَعْرِفْ عَفِي مُو أَفَظُ أَكُدُ غَيْرُكَ يشنت وآفي فيئت ولياآنت اغاربد غيره متهج على خليفات ولا وَلا أَرْجُولًا وَإِنْ قِ وَدُنْنِيا يَ سِوْالَدُ اللَّهُ مَنْ تَعَيَّا لِا مُرْ لإرادَالَ عَيْ عَادَصِعْوَ لَكَ وَخُلْفًا وَكَ مَعْلَوْ مِينَ مَعْهُ وَمِرْمُبَتَّهُ وَتُعَلَّوُ أَعَلَ وَاسْتَكُلُ لِوَفَادَةِ إِلَى خُلُوقٍ رَجَاءً رِفِهِ وَتَوَافِلْهِ يَرُونَ مُكِنَّانُ مُبَدِّلًا وَهَا بِكَ مَنْهُ وَدَا وَفَرْ الْضَلَ مُحْرَفًا عَنْ يَجْا وَظَلَبُ نَيْلِهِ وَجَاثَرَتِهِ فَالْيَاكَ يَامُولِا يَكَانَتِ ٱلْمُومَ نَصْيَةٍ يَ ٱشْرَاعِكَ وَمُنْنَ تَقِيكَ مَنْ وَكُمُّ اللَّهُ وَالْعَنْ آعَلَا أَنْهُمْ وَاللَّهُ وَالْاحْ بِنَ وَمَنْ رَضِي بِعَمَالِهِمْ وَاشْيَاعَهُمْ وَآفَاعَهُمْ اللَّهُمْ تَغِبْنَى وَاغِنَادِى وَانْتِعْلَادِى رَجَاءَ عَنُولَ وَوِفْلِ لَـ وَطَلَبَ صَرْعَا لَعَيْ وَالْحَنْدَ الْمُعَدِّ الْمُنْ حَيْدَ جَيْدَ كَتَلَوْ اللَّهُ وَيُوكَا لِلَّهِ مَيْلِكَ وَجَائِزُيْكَ اللَّهُ وَفَصَرِّلَ عَلَى حَلَّهُ وَالِي حَلَّى وَلا يَخْيَرُ لِلْهُ وَلِي الْمُؤْةُ فالنكون وَخَابِي لِامْن لايجُفِيهِ مِنْ أَمْنٌ وَلا بَنْعُصُهُ فَأَمْلُ فَإِنَّى أَ عَيْنَا مِنَ عَلَى أَصْفِينَا لَاتَ إِبْرُ فِيمَ وَالْ إِبْرِ فِيمُ وَعِلْ الْفَرَجُ وَالْحَجَ والنفرة والتكاجئن والتأسيكة اللهة وأبعلن فالمواثنور أتاك ثفة تُرمتى بَعِيل ضالح قَدَّمَتُهُ وَلا شَفاعَة عَنْكُ قِرَجُونُهُ إِلَّا والإيمان بات والتعنديق يرسولك والاثمة والذين يحتت فالقفم شَعْلَة عَيْنُ وَالْفِلْ بَنْيَتِهِ صَلَوالْكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْنِ مِثْلًا مُكَ أَيَّدُنُّكِ مِّعِزًا فِإِخْرِم وَالْإِنْ أَوْلِ نَصْحَ الْمِنْكُ مَا رَخِ فَعَلَمْ عَنُولَ الْرَجِيُّ رِمَّنْ يَجْرِي دُلِكَ مِهِ وَعَلَى مَلْ يُعِلَمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ الْلَهُ عَلَيْنَ

الناى والمنافز ففالألا الكرعلى فارتصفه ولتواوي عالى فكد عناد ووويابن رسول الله فالاعتسار وم المكترار ويوم والبراطه بنابك واصعدالاعلى الوالى الفواد واستقبل القبلة بوصك بعدما يبين ان لقبرهذا لا يقول اقد تبارك وتعاكياً تُولُواْ فَتَرْوَجُهُ اللهِ مَعْ قَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ فِيا مُؤلاى وَابْنَ مُولاى وسيدى وانرسيدى السلام عليك يامولاى اقتيال والفتيا وَالنَّهُمُ يَهُ إِنَّ النَّهُ إِلَّهُ النَّالَامُ عَلَيْكَ وَوَحَمُّ اللَّهِ وَرَوَكُونَا أَمَّا وَالْوَكَ يَانُ رَسُولِ اللهِ يَقِلَى وَلِينًا فِي وَجَوْادِجِي وَانْ مُ ٱ ذُرُكَ يَعَلَى قَدِ ٱلْشَاهَا فِي فَعَلَيْكَ الشَّلْامُ يُاوْاوِكَ ادْمُ صِنْعَوْةِ الْفِيدَوْ وَالِكَ ثَعِي نِيَى اللهِ وَوَارِثَ الرَّهُ مِي خَلِيل فِيه وَ وَارْكَ مُوسُ كِلَيا فِيه وَ وَأَرْ عد وج الله وكليّه ووارت م ميا بيد ويد دورا ۊ۠ۏٳڔ*ڎ٤٤ عِ*ڵۣٲۺؠڵڵۏ۫ؽؠؘؽٷۼؿڗڝٛۅڸٵۺ۫؞ۊڴڸؿٙؽ؞ۊۏٳڰۣ الحين على وعلى ميرا لمؤونين لعزاله فاللات وتباركا فلأ عَلَيْهُوْ الْعَنَابِ فِي مِنْ وَالنَّاعِرَةُ فَالْحُولُ لِلْمَاكِمُ ٱلْمَالِكُمُ مُنتَعِّرُ إِلَى فِيهُ جَلِّ وَعَرُّ وَإِلى جَلِ لَدُ رَسُولِ اللهُ وَإِلَى آبِيك أبراللونين والخاخيان أنحتي وألذك لاتولاى عليك تثلا الله وَرَحْمَتُهُ وَيَزُكُا نُهُ يِزِيْلِ رَفَى لَكَ يَعْلِي وَلِيَافِ وَجَيْعِ جَالَا

معن المكين وقبور أي علام من وهوفي بلده فليغته إن يوج ويلس تؤمين نطيفين وليزج الى فلاة من الارض تمييلي اربع وكعات يقرافهن ماتيته وزالقوان فاذاتهد وسكرفليقهم تنفيرا وليقل كذلام عكيك أيضاالنِّني وَرَحَّةُ اللهِ وَيَكَانُو السَّلامُ عَلاَ آيُّ النِّيَّ أَلْمُرْسَلُ وَالْوَحِيُّ الْمُرْتَطِيِّةِ النِّهُ الْوَهُزَلُ وَالْبِيْلُ المنتنان والاولاذ الاغلام والامتناء المنتحمون جيث انيفا المَنْكُمْ وَالْيَالْمُالْكُمُ وَوَلَدِكُوا الْخَلْفِ عَلَى مُرَكِدُ الْجُوْفَقِلْم المسلم وتفرق للمعلق حتريحك الفد للبير معكم معكولات عَدُوكُ إِذَ إِنَّ الْفَاتَلِينَ بِفِضِلَكُمْ مُقَرَّ بَرِجُعَتِكُمْ الْمُؤْتِدِ قُكْرَةً وَلاَ أَزْعَمُ الْأَمْا قَاءُ اللَّهُ سُخِانَ الْمِدْدِي ٱلْلَّاكِ وَالْكَلَّةِ يُبِّجُ اللَّهُ أَمْ اللَّهُ جَبُّ خَلْقِهِ وَالسَّالْعُ عَلَيْ الْوَالِمِكُمْ وَأَجْدَادِكُمْ وَالشَّالَامْ عَلَيْكُ مُ وَرَحْمُ اللَّهِ وَبَرُكَالُهُ وَفَيْ وَالدَّاخِي افعل على على خادِلة ومنها أن تزويه بدل لهذا أباعبدا تعد كي وطلوا وسلام على نعينا بخص فان زيارة علايم الحناب الحدست فيقل غال أبعبدا فععلا للمكنان بزسير ياحنان تزوم الاعبدا فعطيظ وَكُلْهُمُ رَوْقًا لِلْأَقَالِ فَالْفِي كُلِ شَهُونَ مَنْ قَالَا قَالِ فِي كُلِ سَنَّهُ عَالِهُ فَالْفَااجُفَاكُولِيتِيكُمُقَالِ إِن سِولَ مَنْمَقَلَمُ الرَّادُولِعُد

20

يث

فحضن التبيد وشفع لقبول ولاويتى وأنا بالبرآء ومواعلانا وَاللَّهَ مَا لَهُ وَعَلَيْهِمَ آتَقَوَّا إِلَى اللَّهِ وَالدِّكُ مُ آجَعِينَ فَعَلَيْكُ صَلَوْاتُ اللَّهِ وَرِصُوْاللَّهُ وَرَحَتُهُ مُعْتَحُول لِي ينارِلَة علياً ل وتوجر وتخل وصانا فيتوعل نالحكن علالك وهوعند بعبل والده وكم عليك بمثلة النقم احوالقد فما المجدت والمؤدينات ودنيا التم تصل اربع ركفات فالتصلو الزااية فانتداك ستداوا وبعراو يعافضها غان منتقبل لقبلة تحقيران عبدالله على موتقول أنامو يفك يامولائ وابن تولاى وسيدى والزسيدي ومُورِدُفُك يايد وَابْزَكَ يِهِي يَامِكُ بُوَلَكُ يَنِي وَمُؤَدِّعُكُ مُنَاسًا دَقَى الْمَعْثَنَ الثيكاء تعكيف مسلام الله ورحمته وتركانه ورضوائره مادوى عنه عليات أندف كالظهري الجعد وصابعلها فير يعرافا لاولى أكروقل هوالتداحد سبع ترات وفى الثانية مشافاك وفالعدة واغريها اللفة اجتلى مزاضل أتحته التحقوما البركة وَعُارُهُ اللَّهُ عَنْ مُعَنِّدُ الْعُنَّا صَلَّى اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلِي إِلَّالْمُ لَمَّ تَعَبُّره بليَّة ولم تصبافتنا اللهُ عَمَّ الاخرى وجع الله بنينه وين عن وابرهم عليها من المنها مايقال عقيب صلة العصريم

ومروة ووكرناط فالمندف الثناالة تعقيبا وتمالم نذكره مارواه شيخ

أَنْظِلَنْ بِهِ لِسَانَ آخِدِ مِنْ خَلِمَانَ وَلَمْ تَعْطِم إِنَّا اللَّهُ تَعْ يَتَحَظَّمُ

الطاينة وغيرو عزاد عيالتها تدعال يقتان وياعل النيقة

بعدالعصريوم الجعريهان الضاوة اللهة التحديد حقافله عليا

كَاوَصَعْتَهُ فِي كَالِمَنْ حَيْثُ تَمَوُّلُ لَقَدْمَنَا ۚ لَا وَسُولُ مِنَ الْفِيكُ

عَرْيُرْعَلَيْهِ مُاعَيُّةٌ مَعِينُ عَلَيْكُمْ بِأَلْوَيْنِينَ وَوُفْ رَجِعُ فَأَفْهُدُ

ٱلَّذُكَ نَاكَ وَانَاتُ لَمُ الْمُ الصَّالِ وَعَلَيْهِ الْإِلْمَعْدَا وَصَّلَيْتُ عَلَيْهُ

آنت وَمَلْنَكُانَ وَانْزَلْتَ فِي عَنِهِ وَأَوْلِكُ وَعَيْدُوا إِلَّ إِزَّا لِفَهُ وَمَلْكَكَتَهُ

- 543

ٱلالِم وَآثُهُدُ أَنَّ مَا ٱلْمَالِيهِ مِنْ عِنْدِكَ وَآنْمَ مُوالِيهِ عَنْكَ لَكُولُكُو أليقين لأشك فياءمن رتب العالمين اللهر فصل عالج كماعة وَرَسُولِكَ وَنَبِيلِهَ وَوَلِيِّكَ وَنَجِيْكَ وَصَغِيْكَ وَصَغِيْكَ وَصِغُولِكَ فَيُ مْزَعُكُفِيكَ الَّذِي فَانْتَجَبَّتُهُ لِرِسْاكَيَاكَ وَاسْتَغَلَصْتَهُ لِدِينِكَ وَاسْتَغُ عَيْتُهُ عِلِدَكَ وَانْهُ مَنْ مُ اللَّهِ عَلِي وَحِيلَتَ عَلِمَ الْمُدْنِي وَ اللَّهِ النَّهِي وَالْعَرَّةِ الوُثْقَ فِيمَ المَيْنَاكَ وَمِنْ خَلْقِكَ الشَّافِ وَلَمَّ الْهُوْمُ وَكَلَّمُ وَالْمُ وَافْضَلَ وَازَكَا وَاطْهَرَ وَانْهَا وَاطْبَ مَاصَلَتْ تَكَلَّ آحَدُنْ خَلِقِكَ وَانْبِيلَانُكَ وَرُسُلِكَ وَاصْفِيانُكَ فَكُمِّ مِنْ عِبْلِدُ اللهة والجعك صلوايك ورضواتك وكفواتك ومفافاتك ومفافاتك كُوامَنَكَ وَيُحْتَكَ وَمَثَكَ وَمَثَكَ وَفَضَّاكَ وَسَلَامَكَ وَتَسْرَفَكَ وَالْفَظَّ وَيَجْلَكَ وَصَلُواتِ مَلْفَكُولَ وَرُسُلِكَ وَانْسِيَالْكَ وَالْأُوصِيَّا وَلَهُ وَالصِّدِيقِينَ وَعِبْ إِدِلُوالصَّالِحِينَ وَحَثَّنَ أُولَظُكَ وَفِيقًا وَالْفِل التمنات والارضين ومابيتها وماقو فلاوما تفتها ومابين أغايقين ومابين المواء والثفر والقروايش أبجبان والج وَالذَّوْآيُ وَعَلَيْهِ لَكَ فِي الْبَرَوَالِيَزُوْفِ الْظَلَّهُ وَالْفِينَا الْفَلَّ وَالاصال وَفِي لَنَا اللَّيْلِ وَالْمِرْ إِنِيالَ وَسَاعَانِهِ مَلْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ سيدا أنهاين وعافه اليكيني وادار المنتين ومؤلم الفينين

فلِكُ مُ إِفَقَتَهُ يَحِثُ أَكَلَتُهُ عَلَىٰ قَلْ مِكَ وَجَنّاتِ فِرُدُومِكِ لانُفَرَقُكُ وَيَدُنَّهُ ٱللَّهُ وَإِنَّى آبُكُ اللَّهُ ادْوَلَهُ ثُمَّ الضَّلَّةُ عليبه والكنت لا أبلغ من ذلك وطي تفي ولا يُعَبِّرُهُ لِسَاكِي صَميري وَلا ألامُ عَلَى التَقْصِينِي لِجَرِ فُدُرَدَى عَنْ بَلْوَعِ الْوَا عَلَى مِنهُ لِا لَهُ مَظْ لِي وَحَقِ عَلَى وَالْآمَ لِلا آوَجَبْ لَهُ وَعِيْعِ [نَهُ قَلْ بَلْغُ رِيالانِكَ عَيْرُ مُفَرِّطِ فِيهَا آمَرَتَ وَلا مُعَاوِدِ لِلاَ فَيَتَ ولأنقض فالماركة ولالمتعدلالا وصيت وتلا الات على أَنْزَلْتَ الدِّيهِ وَحُنَاتَ وَجِاهَدَى تَسِيلِكُ مُقْبِلًا غِيرَ مُنْ بِرووفَى بِعَهْدِ أَدُوصَدُ فَي وَعَدَكَ وَصَدَحَ بِأَمْرِكَ لا يَخَافُ مِكَ لَوْمَةً لأغُ وَاعَدَ فِيكَ لَا فَرَيْنَ وَقَرَّتِ فِيكَ لَا تُعَدِّينَ وَاتَّمَ يُكَّالًا وَأَنْتُمْ يَهِا بِشُرَاوَعَلَانِيَةُ وَلَهَا عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَانْتَعْفَعُهُ سِّرْا وَعَلاَنِيَّةً وَالْهُمُدَالَّهُ تَوَكَّىٰ مِنَ الدُّنْيَا وَاخِيًا عَنْكَ مِنْ الْ عِنْدُهُ لَدُعَوُدًا فِي لَمُعْتَوْمِنَ وَأَنِينَا لَكُ الْمُرْسَلِينَ وَعِنْ إِلَّا لَكُنْكُمْ الْمُصَالَفَيْنَ وَانَّهُ غَيْرُ مُلْيُهِ وَلا ذَمِيمِ وَانَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُتَّكِّلُهِ بَن وَالَّهُ لَمْ يَكُنْ سَاجُ اوْلا يُحْ لَهُ وَلا كَافِنا وَلا تُكُفِّنَ لا وَلا تُلْفِينَ لا وَلا شاعِر وُلا يُعْرَلُهُ وُلا كَنَابًا وَآلَهُ رَسُولُكَ وَعَامُ النَّيْدِينَ جَاءُ إِلْكَوْنُ عَنِيلَكُ وَصَلَّدَ قَالْمُ لِلنَّ وَأَشْهَدُانَ الْدَيْزَكَ أَنَّهُ اللَّهِ وَالْعُوالْلَقْلُ

1.01

تُعْرَّهُ عَيْنَهُ وَآفِر رُهْيُونَنَا بِرُ وْبَتِهِ وَلا نُقِرَقَ بِعَنَا وَبَيْنَا اللَّهُ عَلَى عَلَى عَنْهُ وَالْعَنَّهِ وَأَغِطَهُ مِنَ الْوَسِيلَةِ وَالْفَضِيلَةِ وَالَّهِ وَالْكِ إِلَيْهِ مَا يَغْطُهُ مِلْكُلُكُ مُالْمُعَةً مُوْنَ وَالْبَيْنُو رَوَالْكُمْ وَالْخَلْقُ آجَعُونَ اللَّهُمَّ أَبْضُ وَجَهَا وُ وَعَلَى لَعَبُ وَأَغِلَ لَعَبُ وَأَفْلِ حُجَّتُ و آجب دَعُوتُهُ وَابْعَثُهُ الْقَامَ لْلْهُودُ اللَّهِ يُوعَلَّمْ وَأَحْرُهُ وَأَحْرُهُ وَلَهُ وَاجْ لَحِطَيْنَا أُوتَقَبَّل شَفَاعَتَهُ وَأَعْطِهِ مُثُوَّلَهُ وَشَرْفُ بُنْيَأَتُهُ وَعَيْطَمُ رُفِعَانَهُ وَنَوْرُنُورُهُ وَأُورِدُنَا حُوصَهُ وَاسْتِغَنَا بِكُلْسِهِ فِي تَعَبَّلُ صَلَاةً أُمِيِّنَهِ عَلَيْهِ وَانْصُحْرِينَا آثَوَةٌ وَاسْلُكُ بِنَاسَبِيلُهُ وَيُ على مِلَّتِهِ وَاسْتَغِلْنا لِسُيِّتِهِ وَأَبَعَثْنَا عَلَى مِنْهَاجِهِ وَاجْعَلْنَالُهُ بدييه ونفتدي بفذاه وتفترى بثنيه وتكون وزشيعت بمؤالياء وأولنيانه واجبانه وخيا وأفته ومقلكم وفريه وتخت لِوَالْمُدِنْعَادِي عَلْدُوْهُ وَثُوالِي وَلِيَّدُ حَقَّىٰ نَوْرِدَنَا عَلَيْءَ بَعْدَ أَلْمِيَّا مَوْرِدُهُ غَيْرَ خَايًا وَلا نَادِمِينَ وَلاَمْتِدَالِينَ وَلا نَاكِشِنَ ٱللَّهُ وَأَعْط عَنَّا أَصَالًا اللهُ عَلِيهِ وَاللهِ مَعَ كُلُ وُلْفَةٍ وُلْفَةً وَمَعَ كُلُّ قُرَيْرٍ تُرُيّرُ وَمَعَ كُولَ وَسِيلَةٍ وَسِيلَةً وَمَعَ كُولَ فَصَلَةٍ فَضِيلَةً وَمَعَ كُلِشَعَاعَ رَشَعَاعَةً وَمَعَ كُلِّ اللَّهِ كُلِامَةً وَمَعَ كُلْ خَيْرًا خَيُّ ا وَمَعَ كُلِ شَرِي سَمَوا وَسَّغِعُهُ وَكُلُونَ يَعْمُ لَهُ وَوَأَقِيَّهِ

وَلِيَ ٱلْمُنِلِينَ وَفَا مُؤْلِئُوا أَخُلِينَ وَرَسُولُ وَيَالِعُالِمِينَ الْأَلِينَ الْأَلِينَ فألإنن والاغتمين والشاميا المتيزالاميي التبيياللاع للكاع بإذناعالتال المبكر للفقص وعل فاركال فالمالك والمتكافئ صَلْ عَلَى عَبْرَ وَالْ تَعْلَيْهِ فِي لَا فِي مَن وَصَلْ عَلَى قَالِ عَلَيْهُ وَالْ تَحْلِيلُونَ الذين يَوْمَ يَعَوُّمُ لِرَبُ الْعَالَمِينَ ٱللَّهُ مَصِرَاعًا فَحَدُ وَالْحَكِمُ كَا مَلَ مُتَنَايِدُ ٱللَّهُ مُصَلِّقًا عَلَيْ عَلَى وَالْحَكِدِ كَا السَّنْقَلْ تَعَالِدَ اللَّهُ صَلَعَلَ عَلَى وَالْحَلِيكُمُ الْمُتَدِّنَا بِهِ اللَّهُ مَصِلًا عَلَى وَالْحَلِيكُ لَا آخيدتنابه اللهتص على على على والنَّعَلِي كَاشَرُ فَتَنَابِهِ ٱللَّهُمَّ صَلَّعَكُ مُعَدِّدُوالِ عَدِيكُما أَعْرُزَتُنَا إِلَّهُ مُصَلِّعَكُ عَلَيْهُ وَالْعَلِيكُا فَضَّلْتَنَا بِدِ اللَّهُ وَإِجْرِيْتِنَا عُمَّالُ اصْلِّي اللَّهُ عَلَيْدِ وَالِدِ أَفْسَلَ أَنَّا خازيق ألفي وببياع أقيته ورسوا عن أصلت والنوالية اخصُصُه وَاضْرَافِعُ الفَضايل وَيَلْغُمُ أَعْلِي شَرْفِ لَمَنا وَلِمَوَ اللَّهُ الْعُلِيْ أَعْلَاطِيْنِينَ فَحَمَّالِتِ وَنَعِيرِ فَمَعْتَدِ صِنْدِق عِنْدُم لِيلِ مُعْتَدِيدًا لَمْ الْمُحَدِّ عِطْ عَبِي اصْلِيا اللهِ عَلَيْهِ وَالدَّحْقَ وَفِي وَزِدْهُ بَعْدُ الرَّضَا وَاعْتَعَلَمُ أَحْتَى خَلُقِلَ مِنْكَ عَلِي الْوَاعْظَمَ الْمُعْتَلِكُ عِلْمُا وَأَوْمُ مُعْمِعِنَكَ لَنَحْظُا فِي كُلْخِيرَانْتَ فَالِمُمْرَمِينَهُمَ ٱللَّهُمَّا وَيُ عَلَيْدِينَ نُرْزِينِهِ وَأَزْوَلِهِ وَأَفْلِهِ يَعِلَمُ لِيَتِهِ وَذَوى قَالِبَتِهِ وَأَفْتِيهِ مِنْ

المُفَهِّ إِنَّ الْهُدَاءِ الْهُدِينِينَ عِمْ الفَّالِينَ وَكَا الْفِيلِينَ الْإِيرَالَهُ وَالْفَا عَهُمُ الزِّقِ وَطَهُرَ أَمْ ظَهِرًا ٱللَّهُ مَلِ عَلَى عَلَى وَالْحَلِّي فِي الاؤلين وصل على على والمعَلَى في اللخوين وَصل عَلَيْهُ فِلْكُالْ الأغلى وَصَلَّ عَلِيَّهِ إِنَّهُ الْإِبِدِينَ صَلَّوْةً لِأَنْسَتَعَ فِمَا وَلا أَمَلُ دُوْ رضاة ابين ابين رَبّ العالمين اللهُ وَالعِن البَدَين بَلَا فُوا مِيَّا دِيَنَانَ وَكِمَالِكَ وَغَيْرُ وُالسَّنَةَ نِينِكَ عَلَيْنِهِ سَالْمُلْكَ وَأَوْالُوالْحَقَّ عَنْ مَوْضِعِهِ ٱلْغَ ٱلْفِ لَمُنَّةِ كُنَّلِفَةٍ غَيْرُمُوْتِلِفَةٍ وَالْعَمْهُمُ لِلْفَ ٱلْفِ لَعْنَةِ مُوْتِلِفَةِ غَيْرِ مُعْتَلِفَةٍ وَالْعَنَّ أَشْلِاعَهُمْ وَأَشْاعَهُمْ مَنْ رَضِي بِعَمَا لِمُهُمِّنَ ٱلْأَوْلِينَ وَٱلْاحِينَ اللَّهُمُّ اللَّهِ مَنْ اللَّهُمُّ اللَّهِ وَلَا عَ لَلَهُ وَاتِ وَفَاحِمَ إِنْجَابِهِ وَوَحَرَ اللَّهُ فَا وَالْاحْرَةِ وَ وَحِيَهُما تِعُطِينَهُ مَا مَا تَعَانُ وَتَمْنَعُ فِيهُما مَا تَشَاءُ ٱلْهِمَلُ وَبِنُولِ وَجِلَ وَجُنْ عُدُ صَالَا مُدُعَلِ وَالِهِ آغِط خَمَّا عَدْ رَخُو وَالْغُ ألوسيلة العظير المهة اجعل فكافي الشابعيق غايتر وفي المخين كُلِّمَةُ وَفِي الْعَالَمِينَ يَكُوهُ وَآلَكِنَهُ أَعَلَاهُمْ فِي الْعَرْدُونِينَ الجَيْنَةِ التي لا يَعْدُونُ الرَّيْنَةِ وَلا يَفْضُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي سِيضٌ وَلَكُمْ وَآخِنَ نُوْرَةُ وَكُوْ اللَّهِ الْخَافِظُ لَهُ اللَّهُمَّ الْجَعَلُ عَلَا أَوَّلَ قَاعَ لِنامِ الْجَنَّيَةِ وَأَوْلَ دُاخِلِ وَأَوْلَ سُافِعِ وَأَوْلَ مُشَغِّعِ ٱلْلَهْمَ عَلِيقًا

وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْأَمْمِ حَتَى لا يُعْطَى مَلَكُ مُقَرَّبٌ وَلا مَنَى مُرْسَلُ وَلاَعْبَدُ مُضَطِّعُ إِذْلا وُنَ مَا أَنْتَ مُعْطِيهِ وَتُمَّا اصْلَالَ مُنْكَلِّمِوْ الْهِ بَوْمَ الْفِيرَةِ ٱللهُ وَاجْعَلُهُ الْمُقَلَّمَ فِي النَّجْوَةِ وَالْمُؤْمِّرِيهِ فِلْلاَ شَرَةِ وَلَلْنَوْمِ بِاسِم فِالشَّعْاعَة إِذَا آَعَكَتَ بِنُورِكَ وَجَيْ الْمِكَابِ وَالْنَبْدِينَ وَالْصَالَةَ الْ وَالنَّهُ لَا وَالصَّالِحِينَ وَقُفِي مَنْهُمْ مِلْكِيِّ وَقِيلَ الْحُنْلُ مِلْهِ وَسِر العالمين ذلك يَوْعُ التّعابُن دُلِكَ يَوْعُ أَكْتَرَةُ ذِلِكَ يَوْعُ ٱلْأِرْفَاةِ ذلك يوم لاشتقال في إلعَمَّزات ولانتُسَطَّف بالتوباك ولايتلا بديدنا فات اللهة فصر على تحدد والبحك كأفضل ماصليت ورَحِيْتَ وَفَارَكْتِ عَلَىٰ الْمُعْيَمَ وَالِ الرَّهِيمَ الْكَ تَمَيِّكُ بَحِيدًا لَلْهُ وَامْنُنْ عَلَيْ عَلَيْ وَالِ عُنِهِ كَامَّنْكَ عَلِيهُ وَلَيْ وَفُرُونَ ٱللَّهُمْدِةُ عَلَيْ عَنِي وَالْ عُلَي كَأَفْضَ لِمِنا سَلَتَ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالِمِينَ اللَّهُ عَصِلْ عَا عَبُ وَالِ عَبُ وَعَلَى لَا ثَمَا وَالْكِينَ لِلْأَكُونِينَ مِنْهُمْ وَالْلَاحِينَ اللهة صل على على والدي وقول إنام الميلين اللهم والحفظ في بَيْنِ بِكَيْهِ وَمِرْخَلُفِ وَعَنْ يُهْالِد وَمِنْ فَوَقِه وَوَرْتَغَيَّاهِ وَأَفَتَهُ لَا يُ تَعَايِيرًا وَانْسُرُهُ تَصَرَّعَزِيرًا وَاجْعَلُ لَدُ مِنْ لَكُنْكَ سُلْطَانًا نَجِيرًا اللهُمْ يَعِيلُ فَجَ الْمُحَدِّدُ وَالْمِلْانَا عَلَالَهُ مُنْ عِنْ أَكِنَ وَالْإِنْ لِللَّهِ صَاعَا عَلَيْ عَنِي وَاهِلَ بَنْيَهِ وَذُونَيَّهِ وَأَزْوَاعِهِ الْفَيْبِينَ الْأَخْيَالُكُمَّا

الْوَتْلَيْهَا مَرْضِيًّا عَنْ مَعْبُولًا فِيهَاعَبَلِ فَإِذَا إِلَّا كُمَّوْانِ وَمَلَّكِنِ الأفيارا للهة إني اعوي بالتون أزكياة زلز الحاق عوات الم وتسلاطينها وتترشيا طيها وتبغي تنطق على فيها أللهة مزالا الرده ومن كادبي في كاه وافقاعي عُيُون الكورة والمعن عِنْ ذَلِكَ بِالسَّكِينَةِ وَٱلْفِينِهِ وَمَلَكَ أَنْحَتِّينَةُ وَاجْعَلَىٰ فِيرُوا الوافي وآخيل لحالى والإله إلى آخلي ومالي ووكله ي وْمَنَ أَحْبَدُتُ فِيكَ وَآحَبَنِي اللَّهُ مَا غَيْفِرَ لِي مَا قَدْمُتُ وَمَا آخَنُ وما اَعْلَتُ وَطَا اَنْهُ رُبُّ وَمَا لَهِيتُ وَمَا تَعْمَلُكُ ٱلْمُعْمَلِيدَ خَلَتْهَنَّ كُلَّادَدُتَ فَاجْعَلِنَي كَلْيَجُهُ إِلَّادَةَ الزَّاجِينِ وَأَبْعَثُ يعيله وعريقا المتحق القافانه من الكروا للمخوات ومن المتمات بع العصريوم الجُعروب لقضاً الحاجات فقد دوي النيخ وعيولاً متعذرة غرمولانا للمعفر عن إلى الماقع إسيعان الحين الحين على غل المعالمة منيزت الشيط الإعيزاناه فال غابيني الله لأبل يمخواف غ وطبه غاديره ولعكامه على احت وصناوسينفالقد قطآء وقدم وحكم فيك فعاصل إبنى أنه لالفظ بكارتمال البلاخ أتوربك مكتى الناعش والأفاق اعرا بجراصات الدتعاتقة لدغا وتوعشة فيتعل والصالف الفاع المان وكم

عُنْدُ وَالْ عُجَدِ الوَلاةِ النَّادَةِ الكَّفَاةِ الْكَهُولِ الْحِوْرِ الْعَالَةُ الغرافي النوث الأطال عضرتها اعتصر والجارة لن استخاريهم والكفوا كحسين والفلائ كاريزى أليح العامة فالزا عَنْهُ مِلْ وَالْمُتَازِعُ عَنْهُمْ وَالْمِقُ وَالْلَافِحُ فَيْمُ لَاحِقُ وِمَا مُلَكِ ٱرْضِلْتُ وَصَلَّ عَلَيْهِ بِالدِلْدُ فِي ٱرْضِلْتَ الَّذِينَ أَنْقُدُتُ عِيْمُ مِنْ الهلكة وأنرث بهزم فن الظلمة شحرة النبوع وموضع الرسالة ومختلف للاخته ومعدن الجاصا المدعك وعكرة اجعين المين المين دَبِّ العالمين اللهُ قِل المَّالِثَ الْمُعَالِّدُ الْمُعَالِينَ اللهُ الْمُعَالِينَ اللهُ النك البيغاء البالم الفقيرة اتفترع الناك تضرع الضبعيط لفتر وَآبِتُهُ لِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُرْفَضَعَتْ اللَّهُ وَ نَفُ أُو وَرَغَعُ لَكَ أَنْفُا وَسَقَطَتْ لَكَ نَاصِينُهُ وَالْمَلَكَ لَكُ دُمُو وَفَامَ نَ النَّاعِبُرُهُ وَاعْتُرِي عِظْمِينَتِهِ وَقَلْتَ عَنْهُ حِيلَتُهُ وَ أَسْكَنَهُ ذُنْوُلُهُ ٱسْتَنَالُ الصَّالِةِ عَلَى عَلَى وَالِهِ ٱوْلَاوَاجُ وَالسَّلَاكَ حُنَيِّ فُلِعَيْتُةِ مُا اَنْقِيَتُوْ مَعِيثًا أَقُوى بِهَا فِي جَمِيمِ عَالَاتِي وَأَنْوَنَكُ بِعَا فَأَكِيَّهِ وَالدُّنْيَا إِلَىٰ الْجَرِّيِّ عَفَوُ الْأَشَّرُونُكُمْ فَأَطْلَحْ وَلِأَنْقِيرُ عَلَىٰ فَأَشْغِ أَعْطِيمِن دُلِكَ غِني عَن جَلِيعِ خَلِيكَ وَلُغَةً إلى رِضًّا ولاتعمال مالى شختاؤلا بخفل فراتها كالمح فأأخ عني أط

وستاعل روالت الميخ تهاال فدخاجة دفقه الماكنين ومزطل يجيرن مظالمه اليخب وروئ فتزالا سارم باسفاد عزايتنا عليله قالع تطقرتم اويالى فالشهات وفراشه لمحدوفان فامن الليك فدكوا للدنشان وخطاياه فان فام مزاخ الليكرة تطفر وسيكوين وحدالقدوا ثني عليك وصلى علالفتي صلاقيك لم يك ال مقد تكيا الاعمال اتاان بعطيمالذ ويكالد بعينه واتأان يتدخوله ماهو خيرلونه والخشاروي ثقرالاسلام وشنج الطايفة واسنادها عن البجعفر اليت عالاذااردت المرتبالد وتبك فتوضا واحتلاف وتوثع صلكوت وتأفي القدوصل والنبيصا الماج وقل بجدالتكيم اللهة واني أستال بأنك كأن وَآنَتَ مَا إِحْوِلْ فِي قَلِيرُ مُفَتَكِيدُ وَبِاللَّكَ مَا كَالْمُ مِنْ أَمْرِيكُونَ اللهنة إلى الوعد اليات بنيان عربين الزعة العكا الانوكاف إِنَّ الْوَحَّهُ بِلِنَ إِلَّى فِيدَ دَلِكَ وَرَجِي لِنَّوْ كِي بِلِنَ كُلِّيقٍ اللَّهُ وَيَدْتِكُ أنخ لي كليني الحقيدة أله الماحان والمصنا ووي في الفايعة ومنا بن مروع إلى الفي عالي الله الماك المارض وعا الطبيب واعظاً واذاكات لدخاجة المصلطان رشاالبؤاب وأعظاه ولوان أحدكم إذا فدحدام فزع للانستا وطهر وتصدق بصدة فلساؤكرت تمخط المجدة ضلى كوتين فحلافه والني علروصا عالفتي واهل كيتر ترواب

منه عقوة الفالف كاتب في شعة الكابة ويوكل بالاستغفاراك الف ملك يمر كل منه م قوة الف لف مُستغفر ويثني لك والفو الفالف فضرف كم قضرالف الف بئت تكون في الحارج ل اعاليا وَيُنِي النفى ذا رالتلام بنيّ تكوزفيه خا راهُلك ويبنى النبيّ عكن للف من يتروي شرعان من قبل كالناطق بالحق يقول أ فنالاسياللفزع ولاللؤف ولالمزله الضراط ولاللغتناعات عطالاوانت شهيك وتكون يونك ماحييت وانت سعيد والم مرابدا ولافزع ولاجنون ولابلوي ابدا ولاتدعواندع وط بكعوة فى يُمك دلك في خاجة من وانج المنظ والاخوة الااملا كاينة ماكانت بالغزما بلغت ولق نحوشت ولانطلب إيجام وكالغيرلد من والدنيا والاخرة الأسب التقضاؤها وككب الدبي كأيؤم بعددا غامراهل لثقلين بكل غفرالف الفحسنة ويح عناك الف سينة وترفع النالفالف درجة ويوكل الاستغفاراك العُرشُ والكرمني والفرد وسرخة تعف بين بدى الله ع وجل فعاف بآبني فانعامنا الزغالاص المحامنيتك فعامده الخيي على النصَّال عَلَى الله المال المال على المال على المال الما الاالفلايكيتك وشيعتك ومزاليا عاقاتك العام تفعل لك

خاجبي والشكوالي أفيل منيوت الزائدين خاجبي وبكفارة الى الله في حاجبي تم تبحد وتقول بالسُّدُيّا الله حقي تقطع نفيا عَبِلُ عَلَىٰ عَلِي وَالْ عَلِي وَانْعَلَ فِي الْمُعَلِّينَ وَالْعَلِي الْمُعَلِّينَ وَالْمُعَلِّينَ فانالفان عالقدان لانترج خوتقض خاجته والضاروي الغيابا ساد واليصرو المعتماعلية المان سورة الانعاع حلة شيعها سبعول الفصال تعظيوها ونجاوها فاق اسرا تعديها ببعين وضعاولو بعلم النابين افي فرانتها مزالف لماتركوها تم فالعلال من كاف لدالي حابة يرماية فالطبيط إربع دكت بفاغة الكتاب والانعام وليقل فدرو الزافغ مزالقواة الأكيم برتريب الكريم المعالم القطام القطام القطام والمعالم والمعالم المعالم ياتميع المقاوياس المتيزة الايام والكيالي صل على على واله وَارْكُمْ ضَعْفَ وَفَقُونَ وَفَاتِنَى وَمَسَكِّمَ كَافِيا لَكَ أَفَلَمْ بِطَارِيقِي وَ فِي مِلْكَ } وَأَنْتَ أَعْلَمْ عِلَا جَتِي لِلْ مَنْ دَمِ الْفِيخُ لِمُعْتُوبِ مِينَ رَكَّ عَلَيْنِهِ يُولِمُنَّفَ فَرَة عَيْنِهِ لِامْنَ رَجِ آيُوْبَ بَعْدَ لَوْلِ بَلَاثُهُ لِامْنَ وَمَ عُكَّالُونَ البني اداه وقفتوه عليجنا بروفرني وطواعينها والمكتفينة يانغث يأمعن المغيث تثلفوارا فوالذى ففرسياع ملودعو بغاتها لناندجع واليان الااصال العالمية فالمتات والا

الله وان عافيتني مناآخاف وكانا لافاه المددلات في المهين الواجمة وماجعل مدتعاش الكرح يضا روي عمرالالآ والصدوق بالنادفاغ عبدالتيم الصيرة ل دخلت على وعبدان عاليل فتلتجعك فلالذا فاخترعت دغا فقال يحفى واختراعان وانزالل المرفافع اليسول شبكاللة تكاوصاركعتين تهديهما اليربول ملكة فلتكيف اضع فالتعقيل وتسكى كعين تستعرمها افتتاح الفريضة أوثك تَهْ الفرنية فالفرغ من المنشد ومكت قلت الله م ويات النَّالُةُ وَالنَّيْنَ مِنْ عُمُّ النَّلُهُ ٱللَّهُ وَصَلَّى عَلَيْحَةً وَالْحَكَدَ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُعَلِ مِنْ اللَّهُ وَأَدْ وَاحَ أَلَاثُمُ وَالصَّادِقِينَ عَلَى وَادْدُوْ عَلَى مُنْ اللَّهِ وَالْمُلْمُ عَلَيْهِ ﴿ وَرَحْمُ الْفِيوَ عَرَكَانُهُ اللَّهُ وَإِنَّا لَمُ اللَّهِ وَإِنَّا لَهُ اللَّهِ وَالْ مِنْ إِلَى رَسُولُ الْفِيصَوْلِ الْسِعَلِيةِ وَالِهِ وَسَارٌ فَانْفِي عَلَيْهِا مْ أَامَّاتُ لَتُ وَ تَجُونُ فِيكَ وَفِي رَمُولِكَ يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ مُعْضِلَا مِلَّا وَلَيَّ الْمُؤْمِنِينَ مُعْضِلًا مِلَّا وَقَول المَعْ الْفَوْمُ يَاتَى لاَيَمُونَ يَاتَى لالِمَ لِلا التَّالِ وَالْكِلُولِ ياآدة الراجين أربعين أوة تمضع خذك الاين فتقوطنا اربعين ترة تمضع الايدة تقوظا المعيزية فأتوقع واسانة وتمك يدله فتقول وللنا وعنيقة وعرديان الي وتبتك وتلود بسبابتك وتقول الك اربعين والتحفالية مدليليك وأباك وتبالد وقل يأفق الوشول الفيد أشكوالي الفيد ولكية

المتكئير تزالفا إليترا تسلخ عكيك لأمولاى بإصاحت لأمان الن وَسُول فِيهِ اللَّهُ عَلَيْكَ الصَّالِحِ الزَّمَّانِ كَالِنَّ آمِيلًا فُولُانِينَ والتفاقية والمستنف والفائين التالا فالتكافي الم الْعُ عَلَى اللَّهُ عَبِينَ السَّلامُ عَلَيْكَ الْمُولِا فِي سَلامُ عَلْمِ اللَّهِ والولا أخلفا للفالا فالمالم الفيدى الولاة يفلا وآلت الكري الارض فيطا وعل لأفعل الدقرعان وسهل عرات وقترب زُمْ أَنْكَ وَكُوْ أَضَا رَكَ وَإِنْحَ أَنْكَ وَأَنْكَ وَأَنْكُ وَأَنْكُ وَأَنْكُ مُوْمِلًا لَيْدُوْ أَصْلَى أَلْفًا كُلُونَ وَتُومِدُا نَ ثَمُنَ عَلَى الدِّن الشَّفْعِفُولِ فِ الأوض وتجعلهم أتمة وتجعلهم الوارثين بأمولاي فاجوكنا صلواللماك رويا الخاج فالانتيام المالة والانتاء لأن مغ فسل أنع وكعات تحزة فوتهن واحكافهن تغراف الاولي المهارة وعشنا الله وبغير ألوكل كبعيزات وفي الثانية الحاز وفولد ونافانا الله إن والانتفارية فالاؤوكذا سيعتزا وَقِالْنَا الْفَرَا لِمِيمُ وَقِولَمُ لا الْمُرَالُوا الْمُأْتِقَ مُعْلَقِكَ الْفَاكِدُ مِنَ الظالمين كيعيمون وفيالوابعد الجديرة وأيؤض أمرها ألفه وألفة تعيد العناد كعمات السلم عدالعك ووعاللهم مزن الماري عزاد عكدا فدعلانزا ذاعه علك أؤفسل وكعين تعتان الأولى

المعاملة والمنظيف ومحافظ والمنفي الدعمة والمتعانظ سلت فكراهد تعاثلنا وسيح تبيع الزه أإعالهم واسك وقلما أنزة مولاقها فاطر أغيثين تمضع عدلا الاموطل لارض وقل الالا ألك ليفود وقل كذاك أترضع خارك الايكرعلى لارض وقل كذاليق عدالخالغود وقلكناك مانة وعشرات وأذكر فاجتان تقضاف صلوة الحاجرهندالسخالة لامؤنالية كمنا العاصر السروع لما في ليتف كعف بعد الغال في معين تحت التا . تعزا فالارك المالية وفالثابترباك ولنضرفاذ اسكت فقرقل سلام افعدال فالمالة الشايل لفاة وصلوالد الماتية وتركاند العامد فطعة وانيده في نصيد وبلاده وتعليقه على فيه وعباده سلالة النوة و العنرة والضفة ضاح الزمان ومظها لاعان ومعلوا مكام الفوان ومطفراً لارض واليراكعة إلى الطول والعرض أنخار الفَأَةُ الْهُدِينِي وَكُوالْمِلْ الْمُتَظَرِ لَلْمُعِينِ الْفَاهِ بَنِ الْفَاهِ بَنِ وَجِي الاوصلاوالم ضيونا فادى لقر ارافها والعصوبين للا عَلَيْكَ عَنَّا إِمَامَ الْكِيلِينَ وَلَكُونِينِ السَّالْمُ عَلَيْكَ بِاوَارِكَ النَّمَامُ وَ منتوتة وكمتر اليوبين الثلاء عليك باعتمة الدين التلا علية والعرافون بن والمستنفعة بن العلام ما ين المالكان المالا

الْوَجَالِكَ بِالْحَالَةِ عَلَى الْكَالِكَ بَعْدُ وَالْعَظِيلِ اللَّهِ وَلَا يَعْلَمُ الْعَظِيلِ اللَّهُ وَلا يَعْلَمُ كُلْهُ أُرِيوالُ وَيَحَقُّ مُرْحَقُهُ عِنْكَ لَدُ عَظِيرٌ وَإِنْمَالُكُ أَكِيْ وَكُلَاتِكَ التَّامْلِ التَّيْ اللَّهِ النظيم الذي قرت إزامية علي التناف أن يل عويه والفلير فأخا وَمانِيمِكَ الْمَظِيمُ لَذَى قُلْتَ لِلنَّارِكُونِي وَيَرَّدُا وَلَسُلَمْ الْطَاعَ إرفيئم فكأنت ولوقت النمانات اليات واشرفها عندالة والفظيفاكذيك وآشرعها إلحابة وأنجها طلبة وبخاآنت الفله وسيقفه ومنتوجيه وآفوتك إليان وآرهب اللك اتَصَدَّ وَإِلَى وَاسْتَعِوْلَ وَأَسْتَخِيلً وَأَسْتَخِيلً وَأَتَفَى عُ إِلَيْكَ وَأَنْضَعُ وَنُ يَلُ يُكَ وَلَغَتُمُ إِلَى وَأَقِرُ آلَتَ بِلُو صَابِقِي وَأَثَمُ لَقُلْ وَالْخُ عَلَيْكَ وَاسْتَلَا إِنْ فِكُنِيكَ لَكِيَّ الْزَلْتِهَا عَلَى الْمِيلَافَكَ وَ وسراك صكوانات عليهج المعتين من التؤوان والإنجيل والفر العظيم من أوطيال اخرها فان فيها اسمك الاعظم وما بها مِنَ الْمِنَا لَهُ الْعُفُلِمُ إِلَّهُمَّ بُ إِلَيْكَ وَأَسْتُمُ لِكَا أَنْ تُصِيرً عَلَيْ تخلدة الله وأن تغزج عن على والله وتحنع لأمرجي معروقا يغرج فيرة وتنكافه فيدور تنفق انواب التماء لأعانى ف هُنَا الْيُوْمِ وَتَاذَ زَنْ صَلَا الْيَوْمِ وَهَا عَالَا لِلَهُ بَعُرَى وَلِيَا

بفانخ الكاب وقل مواضاحا وأيأفقنا الى قولد ويتعارك القدن فراعز وفي لثانية فاتحزالكاب وقل موا قداحد وأكا ذكرة لك وقدير المطرة عندي فحشوا المبيئ والنازلة ووقيقة الانداد بالنادي إدعكما فسطارتن والكان عاجلانا والمالد شي عالى الساوة الملف الايتروانسجينوا بالضبرة الصلوة ودوى يصابات ادران والمحزة فالسمعت على الحكن عالمكل يقول لابند يابني مزاصا بمنكم مجيدة أؤنزلت به نازلة فليتوقفا وليسبغ ألوث وثقيصلي معتبن النع ركعانم يتولخ اخرص بالموضيع كل شكوى و بالسابع كل يجوى وَالْعَالَمُ كُلُّ حَفِيْتَةٍ وَالْمَافِعَ مُأْيَشًا أُمِنَ بِلَيَّةِ الْخَلِيلِ الْمِعِيمَ وَإِلَّا وَيُ مُوسِي وَالْمُصْكِلِي مُعَيِّرُ صَالَى لَهُ عَلَيْ وَالِهِ ادْعُولَ دُعَاءُ مِن اشتكت فاقتاد وَعَلَى حِياتُهُ وَصَعْفَتْ فَوَتُدُدُ فَاءَ العَرِيلِ إِنَّ المنظرالان عدم كثف ما مُونيد إلا انت الراح الزاجين فاتفالا يدعونه احدالاكف المدعنه افتارات الماسان فالما اللغ الحفي ووي في الطوي الشاده عن المفيد الله علي من الله الغود العظيم تصلك وكعتين وهي الني كانبالز فراء فالمتال تصليا تقرأ الاوطاعيرة ووقا فوافد كأخبين تووفى الثانية مشاذ للغاذا سُلِيَ عِلَا النَّهِ مِمَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ وَلَا لَلْهُمَّ إِنَّ

ڒٳڐ؊ٛۼٵڒڮڰڬ ٤ ڵڴٳڿڰٵۻٳڰ؆

وَبِكَانَاتَ وَرَحْمَتُكَ صَوْتِي كَيْشَفَعُولِلِي الَّذِيكَ وَلَشَّفِعُهُمْ ين ولازد إلى الماجي لا الدرالا أنت وي كلم المعتب صَلِ عَلَى وَالْ عَبِهِ وَأَفْعَلَ فِي كَا أَوْلَمُنَّا لِي كَا أَوْلَمُنَّا لِا تَكِيمُ صَلَّمْ الْ منالغ وروالكلين اسناده غالد مزة قال قال مخدم على عنا كالإجزة ما لك اذا فالمال كرتفا فعان لا شقيع الى بجين دوايا عِنْكُ يَعْوَالْقِبْلَةَ فُصْلِي رَكِعَتِينَ مُ تَعُولُ بِالْفَصَرُ النَّاظِونَ وَيَا أنتمع الثابعين ولاآشرع ألخاربين ولاآدتم الزاجين سبين مَرّة كلّنادعوت وبهذا لكلنات الت عاجتات الع الم عنا تنزع العدة والنفاطي ووي لصدوق باسناده عرفين عارة التكوت اللجعك القدعليان وحلاكان يؤذيني فقال ادع عليه فقلت قدوي عليه ففال لير مكذا ولكن افكر الذنوب وخموصل وتصلق فاذاكان انوالليل فاسبغ لوق مَمْ في صل ولعنون من وانت سلحا الله عُمَّ إِنَّ فَالأَنْ مَعْلَانِ مَنْ الذابِي ٱللهُ وَأَوْمَ مِنْ مَا وَأَقَلَعُ أَوْهُ وَالْفَضُ أَجَلَهُ وَ عِلْ دُلِكَ لَهُ فِي عَامِدِ فَكُمَّا قُلْ فَعَكَلَّتُ مِنَالِتَ الْمُعَلِّكَ مِنَالِتَ الْمُعَلِّكَ المصلع لأفيار مناصيط السيط الميال المتعادين فالمتعالمة فالمتعالم المتعالم ا لنظم صلوة مروية للأنع المخطأ والذعاة بعد ضايصة إربعنا

مُنُولِي وَأَمْلِلِ فَالدُّ نَيْنَا وَالْإِنْ وَفَقَدُ مَشِينَيَ الْفَقَرُ فُولَالِيَ الفَّرُّ وَعَلَيْنَ الصَّاصَةُ وَٱلْكَانِي كَاجَهُ وَتَوَجَّمُكُ اللَّهُ وَفَلَتَنِي الْمُنْكُنَاةُ وَحَقَّتُ عَلَى الْكِلِيةُ وَالْحَاطَاتُ فِي التطيئة وهذاالوفت الذى وعدت اوليانك فيلوجابة فقيل على على والبه واستعمابي يمينك الشافية وأنظو إَلَى بِعَيْنِكَ الرَّاحِمْرُوا وْغِلْقِ الْحُرْوَةُ مُلِّلَ الْعَالِيعَةِ وَاقْبِلْ إَلَى بعجيك الدعاد القبكت بدعلى استرفك تند وعلظال فَلَ إِنَّهُ وَعَلَى ﴿ إِنَّ أَذْ يَنَّهُ وَعَلَى مُقْتِرًا غَنْيَتَهُ وَعَلَىٰ صَعِيفٍ قَوْمَيْنُهُ وَعَلَى خَانَعِنَ امْسَادُ وَلا يَخْلِي لِقَاءَ عَلْ وَلَدُ وَعَدُونَ الدَّالِكَالِ وَالْإِكْلِ إِلْمَ اللَّهِ الْمَنْ لِأَيْفَا لِكِفَ هُوَ وَكِيْتُ هُو وَ فُلْ وَتَهُ الْالْمُوْلِا مُوْسَكُمْ الْمُواتَّةُ بِالتَّمْلَةِ وَكُلِيسَ الْارْضَ عَلَى ألماء وانخناد كينف وأحسن الاسماء يامرسط تفسه بالانيم الْهَزَى بِهِ يَعْضِي خَلِمَةَ كُولُولِ يَلِي عُوْمُوهِ وَأَسْتُلْلَ عُرِ مِنْ اللَّهُ الإنْ وَلَا شَعْمَعَ أَقُولَى لَى مِنْهُ وَيَحِيُّ عُنَّهِ وَالْعُمْدَي المستأن أفي تقل عَلَى والله وان تشيعي في واللي وتشوع عُنَنَا وَعِليًّا وَفَاطِ رَوَلَكُ مَنَ وَلَكُ مِنْ وَعِليًّا وَتَحَلَّا وَمُعْلَّا وموسى وَعَلِيًّا وَعَلِيًّا وَعَلَيْنًا وَالْكُتِّرِ وَأَنْحُ تَصَلَّوا تَلَى عَلَيْهُمْ

مَلْيَ مِنْكَ وَعَدَّا وَلا يَخْعَلْ لَهُ فِي مُحْكِكَ تَصِيبًا لِإِلْفَتَى لِلْمُ فَيْنَ وعن امير المؤمنين علياتهم أقمن فكل عليتوضا وليصل العين يطيل دكوعها ومجودها فاذاسرتال الكفئة إنى مفلؤب فانتقر الفترة فانديخ لمالتكواضل كشفالتم وكفي شراعسلف دوى شيخ الطايفة وغيره غرع لبزم الثقفي فالسمعت يقول كين الناجعفوا بأقرعل ليلم ما تمنع احدكم إظاصابه شق من عم الدُّهُ فيا ان بينا يوم الجعة ركعتين ويحال مدتفا ويثقي عليه وبيلي على عدواله طلم مل ويديد بده ويقول اللهدة إن آستكات بِإِنَّاكَ مَلِكَ وَآلِكَ عَلِ إِسْكِ لَ اللَّهِ فَاللَّهِ مُفَتَّلِيُّهُ وَأَلْكَ مُأَلَّكًا مِنْ أَمْنَ يَكُونُ وَمَا شَاءُ اللَّهُ مِزْ شَعْ يَكُونُ وَالْوَحَةُ لِلْنِاتَ بِلَيِّيَانَ نَبِينًا لَرْخَادِ عُلَيْ صَلَّى إِنْدُ عَلَيْكِ وَالِدِ يُا رَسُولَ افْدِينَ ٱنُوَيَّهُ مُولِتَ إِلَى الْمِدِ رَبِّي وَرَبِكَ لِيُنْجِ بِكَ وَيَفِضَ لِنَ عَالَمُ ٱللهُ ةَصَلَ مَل عُنَالُ وَالْ عُنْهُ وَأَنْجُ طَلَّتِي وَأَنْفِى عَاجَةٍ فَ بِتُوحُهِ إِنْهَا مَا بِلَيْهَا عَنْ كُلِيهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ ٱللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مِزَكُلُهُلِنَ بِبَغِي أَوْعَنَيُّنَا أَوْسُورٌ أَوْسَاءُةٍ أَوْكُيْنِ وَنَ جِنْ أَوْ إنني من قرب أوتعب صغيران كيرض كالمنتخر والنافر وَآخِخ صَلْدُهُ وَأَفِيمُ لِلْآنَاءُ وَقَضِي لِلَّهُ وَالْتُلَادُ بَعَى أَوْ الْرَفَعُ

بتكليمتين الاولى بفاتعة المكابئرة وإذابطاء تضرافيدعشريةا والثنانية بفاتحة الكتاب ترة وسوية الاخلام عشر تزات والثنا بغاغة الكابتحة وسؤرة الفلق عشرترات والرابعة بغانة الكا مرة وسورة الناسع وتات والصلوة عواليتة والدبك ماما استطاع والذعكة بكمالضلوة صلالا فاديج ألموته وباكايشف للخنم ولاعجيب دغوة المضطرين خلصناس اغلااتك عشرتات يافاضى الخاجات عشر والاجمب الدعوات فياصنا مراعدانا عشرة إن الجليل عشرة إن الدبيل المتحرَّين و باغيات المفتغيثين فخلصناس اعذانك لاحبئ عشرة الله ونغم ألوك الغم المولى ونغم القمير فلصارت أعَلَانَاكُ الطيف عشرترات وَمَنْ يَتُوكُ لَعَلَى إِلَيْدَ فَهُوكُ أَبْرُ تعِلْصْنَا مِنَ أَعَلَا أَنْكَ يَاجِلِيمُ عَشْرَ أَكَ تُمْ يَعُولِ مِا نُدْمُوهُ لِأَرْسِينًا رت ويالحاجته ويخيب فالاالقدصلة الاستعلاء والانتكا ووزالشيخ الكفعه عزالضادق علالتراصلوة الاستعداء ركعتالط فهما الركوع والبعود تتمضع خارات بعدا لتسليع الارض وظل أأأ حَتَى مَقْطِع النَّصَوْمَ قُلْ إِمَرْ الْصِلَاكَ عَلَا ٱلْأُولِي وَمُؤْدَ فَالْاَبْقِي الرَّهُولِه مِلْ عَيْدًا لِنَّ مُلاَنَ فِي فَلاَن ظَالِمٌ فِيمَا ارْتَكِبَتِي بِعِمَا مُعَلَّ



م وسي الصافة الاسلام فرجيل فالكنت عند بريضًا المليك فله الااماة وذكوت المناتركت ابنهاوفان فالديا للحقة بوالمجمرة يتافقال الماريك ققوم فانجيل بكتان فاغتبل وصلاكمتين واذع وقول كأن نفعان في كم واذا هو قد المسلم المكر روعة الإسلام الم واعتاعا المرعاع صلوات والاستعاليات وتحاكمونين م اق الا وكي بفا تعز الكمّا وقل مواصاحد وتقرا في أنّا بفا تعرا لكما وعرابات كافرون وتقول فالكفر الأولى في ركوعان وبجودك ألحَلُ في المكركة مَدَاوَخُدًا وَتَعُولَ عُلَوْعِ الثَّايِتِرِي رَكُوعِك ويجودِك أَكُونُ فِاللَّهِ عَلَا دُمَّانُ وَأَعْطَاؤُ مَنْ لِلَّهِ وَيُصَى لِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ والمالي النظامين فالعنوم فيتنا فأوفع والقي تستاني فأفح أسلد ثنين والمال للتف عطيفها مائة وكعر بقواى كأيكع الحك وقاح التنعد وتنكرف وكالتف وضاجيعة إليق وهوا وف يؤم من الحتم كأ من بدوم والم يخربننه وكابرال محفوظام القتنة الى لفابل وانتكا قبُل دلك ضار لل مُحَنَّدُ الثَّالَةُ الشَّيْعُ وعَزَلَيْنَ صِرْاً عُلِيًّا اللَّهُ اللَّهِ الدُّنَّ لَكُ اقل ليلة من لخ يكعين فرالي الإين فانعز الكاب وسويم آلانكا ووالاعتاليات فالقالعان وموقيل

يسرة والم يوكم للفظ باث بعده نات وكذا ليس فيرجى من أرسله الضلة لنشنأ الذئن واطلب المنزات دوى تقرالاسلام وشيخ لقا المراج الماليان الماليان المعادة فالمعرة فالمحفوظ المال فالمال المالية عليكاففال بارموالقداتي ذوعيال وعقرين وقلاشتات عالغطاية ادعوافدغ وجليرلير فخف ااقنى بهدكيني وأستعين معلى عيالي فقا بسوالة متا أيلي إعباد من واسبغ وضؤالة تم صل كعت زع الزكوع والتوديم قل إلى ماجد الواجد بات ويم أتوجه النائز عجمته بَنْيَاتَ بَيْ الْرُحْمِرُ صَلَّوَا مِنْ عَلَيْكُمْ الْمُعَلِّي السَّوْلُ الْفِدِ إِنَّى تُوجَّهُ مِلْ الكَ فِيدَ وَيَكِ وَرَبِّ كُلْ مُنْ أَنْ شُلِكَ كُلُ مُنْ أَنْ شُلِكَ كُلُ مُنْ وَأَمْلِ بَيْنِيدِةً أَسْنُلْكَ نَفْهَا أُسْتُرِعَةً مِنْ تَفْلَوْكَ وَفَعَالِيمَيْلُ وَدِزْقًا واسِعًا أَلْمُنِهِ شَعَقُ وَلَقِصْ لِلدَيْنِي وَأَسْتَعِينُ إِلِهِ عَلَى عِنْ إِلِي الصَّلَوة للاحتفارة ثقرالاسلام فتنج الطايقرق القذبيب باسنادها عاسمعيافيلا دخط والما اخت ادعي كالمنازي العرضي شكرمضان محضا شديدا متى تقلتين اجتمعت وفالم ليلالخنازة وع يركوه الخينت فيزعك الحي علي ففالطأا خلى اصَعَدُ في وَالمُدِ فأرزى في النّاء وصلي كعين فاذاسيا للمُمَّ إِنَّكَ وَهِنَتُ لِي وَلَمْ كِنْ ثَنْهَا اللَّهُ مِّلِنَى اَسْتَوْهِ بَكُونُ تَدُلُّا اللَّهُ مِّلِيْنَ السَّقَوْمِ بَكُونُ تَدُلُّا اللَّهُ مِّلِيْنَ السَّقَوْمِ بَكُونُ تَدُلُّا اللَّهُ مِّلِيْنَ السَّقَوْمِ بَكُونُ تَدُلُّا اللَّهُ مِنْ إِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ فالضعلت فافقت وقعكن ودعوا يعور يطركه ويدفقتي والهاوك

Shipply La



اسلى إيوس، وروعايضا فالماس غرقك و فالموعث اعلياتكا عارة الانفر و محام ضغار عكرى فال يعال الا غال فلا يعقير في ورفاط شخا الله يرفي المقتعة وكيلا، ورؤوع كرا و جها المساقحة الما الله قال الماليا فالمستوث على على فوق وقعت وكان إلى بعلى في المالية و المالية في المالية و المالية في الما

المحرقة الذي تحكيم بنعط بالشار ويحتار والمنابة ضاء مع والإنيا وجعل النافي ومعنامًا المرقم ودريم الالرضائيا تضا وجعل النافي المحتمد ويعنامًا المرقم ودريم الالرضائيا تضا ووسلة الحالة بالمنابية ويرضى فاذاح به عنارئيه الارتباب والصادة والتم على من في المن المنافية المناب والصادة والتم على من في المنافية والمنافية المنافية المنافية والمنافية والمن

عن ارجبها فدعالا لم في الاستفارة قال ينو إقدمانة تم قود و وكر تحوة م تقوطا فالالوالعظيم مانتقرة وفالاوالدون عشر توات وإعلا أوالف كايطاق على الخير من المستخاند فقد يطاق على عال خريستفادين الاخباركطلب ينسها فيالخيرة أوطلب للغرم على الخارجيرة وماسوى التترف يكوز بالصلوة والتعك وباحدها وطلب لتتخف بكون بها وبعثا غيركالزفاع والنادق والقيام المالصلوة وفقالعكمف واخذالتم عدها والفؤعر فللاسفاء لمرق كثيرة كالماحز إن أتي في الناطق الانتارة بالذغاوما أوسع الصلوة وصورهاكث الصدي فالفقيد عن إجيك السعيديل فالإفاطراد ويجاكرا فلايفاورفيداملام النارجة يكافيشاد والقدتعافال فلتدو مشاورة المدتعاجعات فلبائد فالصالف يخير لقدفها أولاثم يشاور فانداذا بدابالمه تعااج عاراتية على ان وي من الملق فانقلالتدان طاورة من كالبلائدية لسعد رعشااته رؤى ماسناده والنيخ اللوت وغير عرصي بقارع إب عبدا تسويلانم فالآ ابوي عالي بقول مااستفاراته عبدة طعائة ي الأرى بخيرة يغول اللهة غلة العَنِي والشَّهَادَة إنْ كَانَ آمُرَكَ مَا وَكُمَا مُعَالًا اللَّهُ لآمرة نناق والزرج وغاجل بي والطل ويشروال والقط

والتأوالانتخارة بنعاير اخذارقاء وقدروع والضاد وعلايزانه الولكانا بالذازا والاستخارة فالامرتوضا وصلى معتبن وانكانت الخادمة لتكر فيقول جازاتهم ولايتكامة يغيزع وفالجاد عالهالها السباط ولانتكا عدابيراف المتخارة لمتيتم ماله ترق ترق وجتاك غالفتالواد مفلايعا باضورته سيخانه بكواهند بل بقابلد برضاه وشكوتة على زجعله الملالاز يكتشير فقد وي ثقة الاسلام عزاد عنباطة فالمزاج اوقيا ماصعالد فاراهدادها وروى بعوالاطاب م كابالد فالعد بعبدا فد فراحين في على في المالة · لانعبدالمدعالية من كوم الخلق علاقت كالكثر مردكراقد واعلم بطا قلت فن ابغض كال القد فال تنهم المدقل واحديثهم المد قالع من تخاراف في تركير عايكره فغط فل الثيثام نعد، وروى النيخ النّا عَنظَ عَلَيْنًا فَالْقَالِ السَّعْ وَعِلَ أَعْدُد و لِيَغِينُ فَاخِرُهُ فِيغَدُ مِنْ اللَّهِ يتعييف العقاكاورد كثين الانتفالات الماثورة التيسند كوفاانتا وقل روى يكفا الكرق فاعاسته وعمل فابيرا يكفا باسنادها عزاد وكالملقة المكان ذااراد فالمالك داوالما بقداوا كاجت الخفيف اوالثي الدياريخا المعظى بالفيد سبع وأت فاذاكان الراجية استخارا تعمالة ودوى التيلان طاوين واسناده الالتي الطيحة والحض بحوع والي تع فرخون لل

آت غالم للغيوب أشقتم بافور ترخيته تعقال الكاف كالام شديكا تفاف فيه قلت ماثر مرة وان كان غيرد لل قلته ثلث فرات وها والفنز الموية فالتهذيب والصدوف الفقيدعن إدعيتا الدفال التفارق عبدسبعين وتها الانتفاق الارماه الله بالخية بقول باأبقتر الناظوين ولاأنهم الناجعين وياآشرع ألخا وَيَا أَدْمَ الزَّاحِينَ وَلِمَا مُحَدِّ لِكُلْكُرُ صِلْ عَلَى كَلْهُ وَلَهْلَ لَيْنَهُ خران كالوكذان ووي أدعد التراغ وي الموات ازاخارارضاهاالغالوماياه فليقل ينريد ذاك أللهماعين لى بعلماك و وَفِقِني بعلم ك لوضالًا وَتَحَبِّيتِكَ اللَّهُ مَا خَرُلْي بِقُلْكُ وَجَيْنِي الْعِنْزَاتِ مَغَيَّكَ وَتَخَطَّلَتَ اللَّهُ مَ فَالْحَرِّ لَى فِينَا أُرْمُكُنِّ مندين الامرين وتبها أكبيه كالكيات وأرضا فالك وأفيقا مِنْكَ الْهُمَّ إِنِّي آسَنُكَ بِالْعُنْدَةِ إِلَى وَوَيْتَ بِهَاعِلَ إِلَاصْيًّا عَنَّ جَمِعَ خَلِقَكَ أَنْ تُعَالَ عَلَيْ وَلِي حَكِي وَاعْلِبُ إِلَى وَقَوْاتِي قَ مرترة وعلانيق بأغذة واسقع بناصيد إلى ماتزاه لك وا والحضلاما فناأت كاليف مت الرسي الانامرا أرضي المكان وَأَنْكِ الْمِيمَا فَصَالَات وَأَكْمُوهِ بِيقُلْ رَبَّكَ وَلا تَعْلَى وَمَوْا وَ لِهِوَ الدُعْنِ الدُنْ وَلَا مَا الْمِيلِ لِلْنَا وُلِيلًا فُلِيلًا فِيلُونِ الْفِلْدُ وَالْمُعَالَ

وَدَصِّني فِيهِ وِيعَضَالَكَ وَمِنْهِ الْمَارِوْالْ الْبَرَقَ بِاسْنَاوُهُ عَرْجُ لَحِدُكُمْ من قال الوجعة علالم إنى اذا ارد تالاستفارة في الام العظيم سيين المتدفيه مالزنترة فالمقعد واذاكازشواء وأس وشهاستغير ثاية فى معالق لَ اللَّهُ عَلِي السَّلُكَ بِإِنَّاكَ عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اللَّهِ كُنْ تَعَمُّ أَنَّ كَنَا وَكُنَّا غَيِّرًا لِي فَحَنَّ لِي وَيَيْنَ وُ وَإِنَّكَ تَغَمُّ الَّدُيْتُةُ إلى فَهِ دِينِ وَدُنْياتِي وَالِحَ فِي فَاصْرِفِهُ عَنَى إلِي مَا هُوَ خَيْرُني وَ مَضِهِ فَ فَالنَّا يَعْمَنَّا ثَلَ فَا ثَلَتَ تَعَلَّمُ وَلا أَغَلَّمُ وَقَفْدُ وَ لاَ أَقِلُ رُوَتَقَعَى وَلاَ آفَضِي أَيْكَ عَلَامُ الْغَيُّوبِ وَمِنْهَا مَا رُوا اللَّهِ إنصابا الماد عزالفا دي الصلق الترق مديث عالما الله الذي آسَيَّ لِيَرِجَوَيَّكَ وَاسْتَفْقَادِثُ الْكِيْرِيقُلُ رَبْكِ عَلَيْهِ فِي فَكَ عَالِمُ القيب والشهادة الوعزارة على فاستُلك أن تُصَلّى عَلَى الله عَالله عَالِيهِ وَالله عَا عَلَيْتَ عَلَى إِنْهِمَ وَالِ إِنْهِمَ إِنَّاكَ مَيْدَ جَمِيدُ اللَّهُمَّ إِنْ كَازَفُهُمْ ٱلأمُرُالذَى وليُهُ مُنْحِيرًا لِمنْ ويُفاي وَاحْوَق عَلْمِيرُهُ لِي وَإِنْ كُانَ عُرُدُلِكَ فَاصِرُهُ عَني وَاصِرِفَهُ عَنهُ وَمِنها مَارِوُاها لَسَيْنَ ظاوس باستاده للانتخ الموسة باستاده المابزلي يعفووق اسمعت أبا عبدا فدعال بعول فالانتفازة تعظما تعذويجه وتحه وتصلع البت م مُعَوَلَ اللَّهُ وَإِنَّ اسْتُلُكَ بِإِنَّاكَ عَالَمُ الْعَيْبِ وَالْتُهَادَةِ الرَّحِيزُ الرَّجْمُ وَ

كالمرطلبوا الخوابج الى دعهم تعالى فكأنجو فقضا الفاطم وأن العبان يتمماانم عليك فقترون ولاخوف عليك ولاانتهجون ولانزعومه الاواكت طاهر ووجهان مستقبل لقبلة فان فعلت في يَوْم الجُعُرْبِعُ إصلة العَسَرِكَا وَافْضَل فَعَامِدِن الْحَلِينَ عَلَى الْ كالفاط فالمنا فالمنا والمت والدعل وكوالنا فالمراطرات الرطايات الحابردة في دغا العثارة مختلفة في الزيادة والنفي أن عكن نذكر الذهامطابقا للرفاية آلتى رواها ينف الطاينترق محتيكا وأينوا كيللا تطبيع فكنوز أفغاج والتندابن الناق فاختياره فيخ الكفعه في بلدا لاينز انفاه توافقترى صل لو والتركي لما الم و كافليل مزافالفاذ فالبكش وحدى بسواخ فكناها والأها يكورالغ متهار على عنائها فالنبخ و هوهنا المراسسوا فالأفراكي المناوالله وأقبل فيرولا الدالا الله والله أتحرولا والا والمنوة الأباليا أجال التبطيخ بخاال المياآلة الكيال والخراف الج المانافيد الغلاز والاسال بمان المد البين والابكار الم الملحية تنكون وجين فينفون وكذا للذف الكماات والانفاق عِلَاد عِنَ الْمُعَادِ وَلَا لِحُنْ الْمُعَالِقِينَ وَالْمِينَ وَلَا مُعَالِمَةً الْمُعَالِقِينَ وَلَهِ مُعَالِمَةً الْمُعَالِقِينَ وَلَهُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمِلْمِ الْمِعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمِ الْمِعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْ وعولان تعدمونها وتعالك فركون سوال زناد

الوسي الما المست على المبيث بقوال هواي وير ولك التأرض فاعل صليمها ولأتغذاني تعكرتم ويضاليك أوورتفا الغرقينية عن كُلُّ شَي اللَّهُ مَا وَقِعْ حَيْرَمُكَ فِي قَلْبِي وَأَفْعَ قَلْبِي لِزُومِهِ فاستعرفه امين فانداذا فالخاك اخترت لدمنا فعد في لفاجل والاجل والمادوي فاصلف بتقلق المسادي فيومات الله الفَاسَعَيُّ لِلْمَنْ فِي مَنْ فَوْضَ الْمَيْكَ أَمْرَهُ وَأَسْلَمُ الْمَيْكَ نَفْسَدُ وَمَ السُّفُ لَمُ إِلَيْكَ فِي أَخِوم وَخَلالَكَ وَجُمْهُ وَتُوكُلُ عَلَيْكَ فِهَا مَزَلَ بِهِ الله و في والمنظمة والمنطق والمنظمة والمنطق والمنطق والمنظم عَلَى وَاعِنى وَلاَيْعُنْ عَلَى وَآمَدِ فِي وَلاَ تَكِرْضُ وَاهْدِ فِي إِلَى أَلْجَيْرِ ولأنفناني وأدضي قبضا أفات وباوك للطفقك ولذ أفك تفعل الثنا وَيُحُكُمُ مَا وُلِدُ وَآنَتَ عَلَى كُلُّ ثَنَّى قَالِ وَاللَّهُ مَا وَلَا كُلُّكُمُّ في وعلاف ديني وَدُنياي وَعُلِقِية أَمْرِي فَهَلَا لِي وَانْ كَانِ غَيْرُ ذِلِكَ فَاصِرُهُ فُعِنَى لِالْرَجِّ الْأَرْجِينِ إِنْكَ عَلَىٰ كُلْ مَلِ رُجُونُنَا الفدونغ الوكيل والماسيداك مين وقبلة العارفين على الحين وكالعابدين صلاا استلاعك فالانتفاق وهواللهم إفي آستة لا يعلك فقيل قل عُنْهُ وَالله وَافْضِلْ بِالْحَيْرَةِ وَالْمِمَّنَامُورَةُ اللَّهِ مِنْ الْحَيْرَةِ وَالْمِمَّالُ مَعْ وَرَأُ لِلاَحْتَا وَاقْعَل فالم ذريعة الارضاعا فقنت كناو التبايلا عكمت فأخ

عَندُكَ وَرَسُولُكَ وَلَلَّكَ عَلَى حَزَّتُكُ عَلَى الْمُعَلِّي عَلَيْهُ وَيُسْتُحُونَ وَهُو وَالْمُنْ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَّ النَّارِينِ وَالنَّوْرَيْنَ وَالنَّا وَمَنْ وَالنَّا إِنْ فَكُ لَا رَبِّ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهُ مَنْ عَنْ مُزْكِ الفُّبُورِ وَأَنْهَادُ أَنَّ عَلَىٰ مَلِي عَلِيلَ مِهُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاحَفًا وَأَنَّ الْاثَمَةَ مِرْوَلِينَ مُمُ الْامْنُذُا لَمُناهُ الْمُدِيوُنَ عَمُ الطَّالِينَ وَلَالْخِلِينَ إِنَّهُ أَوْلَيْنَا وْلِدُالْمُصْمَلْفَوْنَ وَرَحُولِكَ الْعَالِمُونَ وَصِيْفُونَكَ وَحَيْرُكُكُنْ خَلِفِكَ وَيُعَالَوُكُ اللَّهُ وَالْبَعْثَمُ مُلْ لِدِينِكَ وَاخْتَصَفَّتُهُمْ مُزَفِّكَ والمتعلقية فأعلى عبادك وجعلت فخفة عكى لعالمين صلوائك عَلَىٰهِ وَالتَّلَامُ وَرَحُمُ الْفِهِ وَيَركُمُ اللَّهُ مَا لَيْكُ إِلَيْهُ اللَّهُ مَا لَيْكُ إِلَيْهُمْ اللَّهُ مَا لَيْكُ اللَّهُ مَا لَيْكُ إِلَيْهُمْ اللَّهُ مَا لَيْكُ إِلَيْهُمْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِن عِنْدَا يَعْنَى لَلْفِيهِا وَانْتَ جَقِّ ذَاضِ إِنْكَ مَلِ مِالْفَا فَهِمِ اللَّهُ الناتين المنطاقة والمفاال المعالمة المتاكنة عَنَمُ إِنَا الْمُؤْمِنِينَ إِنْ يَعْمُ لِلنَّا الْأَوْلَى وَمَنْ كَلِّهُمَّا اللَّهُمَّ لَكَ أَغَلَيْهُمَّا لَمُ مِثًّا كُلَّ أَيْفِظُاءً لِلهُ وَلِأَعْلَادٌ وَلَكَ يُفْتِنِي وَالَّيْهِ ينتهي في وَعَلَىٰ وَلَلَ فَي وَمَعِي وَقَيْلِي وَيَغِيْدِي وَأَمْا فِي وَغَلِيهِ وكذور المخار والمناورة والمناورة والمراكزة والمناورة والمناورة الإنكاء أولان الأنكاك أكان والضنائية المناعل والتألف المناتث المناقل المناقبة

رَبِ العَرَوْعُ عَلَيْهِ مُعُونَ وَسَلامٌ عَلَىٰ أَنْ اللَّهِ وَالْحَالُ فِيهِ وَيَالْعَالِمَ منخان دِي لْلْآكِ وَاللَّكُونِ بُنْحَانَ ذِي لُعِزَّةٍ وَأَبْجَرُونِ شخان دعالك بماآء العظة الملات الحق المبيز المهكم الفاق سُخانَا فِيهِ لَيَلِكِ آيَحِ اللَّهِ يَلاَّ مُونُ سُخانَ افِيداً لَيلكِ آيَحَيَّ . الفُدُوسُ عَانَ القَامِّمُ الذَّالِمُ مُعَانَ الْعَالَى لَاعْلَى مُعَانِي المتأثِّر القائدين الدي العظيم بنحان رين الاعلى فاللح القيوم بنهان ألعل كاعلى بنهاند وتعانب وكافر فان ومرتبيا وَوَبُ ٱلْمُلْكُدُّةِ وَالرَّوْحِ سُطَازً اللَّهُ فَيَ الْعَاعِلِ سُطَاحًا الْعَالَمُ تَغَايِبُ اللَّهِ اللَّهُ مَا يُرِي وَمَا لا يُرى بُنِهَا قَ لَذَى يُلَى وُكُ الْأَبْكُ ولاتدرك الابطار وفوالكم فأنخ واللهم إنا معفيا في نعبر وَحَيْر وَمُوكِر وَعَافِيةٍ فَعَلِي عَلَى عَلَى وَالْ يُعَلِّي وَالْ عَلَى الْمُعَلِّي وَالْمُعَلَّى يغتك وَخَيْرُكَ وَبَرَكَاتِكَ وَعَالِيَتَكَ بِيَجَاوِينَ النَّارِ وَالْرَكَافِ مُتَكُرُكُ وَعَافِينَكَ وَصَعْلَكَ وَكَوْلَ مَتَكَ اللَّهُمَّ ينؤوك اهتكنت ويفخلك استغنيث وينجيات أجعث وأشيت ٱللهُ وَإِنَّ أَشِهُ لَ وَكُفِّيكِ شَهِينًا وَأَشِهُ مُلَّلُكُ وَأَنِعِلَنَّكَ وَوُكُالَ وَحَلَيْكُونِكَ وَيُكُانَ تَمُوْالِكَ وَلَرْضِيكَ وَجَعِ خَلِيَّاتُ الم المالات والمالات والمالات المالات المالة المالة المالات ال

ٱلنَّارِ وَلَكَ الْكِلْ عَلَدُ مَا فَيَخَ فِلْكِلا فِي وَلَكَ الْكِلْ عَلَى الْكِلْ عَلَى الْكِلْ مِنا وَالِخَارِ وَٱلنَّا كَالُهُ عَلَىٰ كَا وَالْقِ الْانْضَارِ وَقَظِلُ الْأَنْطَارِ وَلَكَ الخدعدة ماعلى وعدالانض وكالتالخيان عدما آخي كالك لَكَ الْكِذِي وَالْمُولِيهِ عِلْكَ وَلَكَ الْكُنْ عَلَى وَالْإِنِي وَالْحِرْ وَالْهَوْلَ وَالْعَيْرُواْلِمُهُا مِ وَالْسِلَاعِ مَلَّا كُثِيلًا لِطِينًا مُهَا وَكَافِيهٍ عُبُ وَنَا وَ وَعَى وَكَا يُنْبَقِ لِحَدَمَ وَهِيهُ وَعِنَ اللهِ مُنَافًا عَدُ وَإِذَا لَا أَمْدُ وَعَلَى وَلا مَن إِنَّ الْمُ آلُمُا لُلَّانُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الكافية الجيرياني الاراد الاافة وعراد لاقتياناك الْلَاكُ وَلَهُ الْخِلْيِكِي وَيُسِتُ وَيُسِتُ وَيُسِتُ وَيُعِينَ وَهُوَ عَيْ لَا يَمُوتُ يه الخرو موقل كل في قد رو قول عد التعفي التعفي المت الذعلالة الافتالي الفؤلم والوجاليد وتقل فتريات يَا أَفْهُ رَبِقُولُ ﴿ يَا رَجُنَ يَا رَجُنَ يَا رَجُنَ وَيَقُولُ الْمُمْ لَيُومُ لِلَّهُمْ فَكُوا عُسُرًا لِلْمِينَةِ الثَّمُوٰ إِن وَالاَصِ وَمُعَلِّهُ لِللَّالِ وَالْكِلْلُ وَالْلِيلُولُ وَالْمُؤْمِنُ وَمُعْلِمُ فَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّالِ وَاللَّهِ وَاللّهِ وَاللَّهِ وَاللَّالِيلَّ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللّهِ وَاللَّهِ وَالْعِلَّالِيلُولِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمِلْلَّا فَاللَّهِ وَاللَّالِيلِيلِّ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمِلْمِيلُولِ وَال ن عَمَانُ الْمُعَانُ إِمَّنَانُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ إِلَيْ يَا قِيقُ مِ مَتَعَمَلَهُ مُنْ المخالا إلة الإانت وتعلى على المالفة الاالمرالا أنت وتعلى المُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِينِ اللَّهِ الْمُعْلِقِينِ اللَّهِ وَاللَّهِ الْمُعْلِقِينَ وَاللَّهِ وتعقل عندا اللغة أفالها ماانة الفلية المسالمة المعالية

وَتَرْخِي ٱللَّهُ وَلَكُ الْحُولُ كُلُّ وَكُنْرَ مِنْ وَوَلَالَّهُ وَكُنْرَ مِنْ وَوَلَاتُ وَوَ فَهَنَةُ وَفِي كُلِ مُوضِعِ شَعْرَةِ اللَّهُ وَلِكَ أَكُنُ مُعَلَّمُ الْحَالِكَ أَتَحَالُمُ الْحَالِكَ أَعَ عَلْوْرِكُ وَيَعْلِيكَ وَكُنَّ كُلُّوكُمُ لَا لَا يُعْلَىكُ وُونَ عِلْمِكَ وَكَالْكُمُ حَمَّا لِانْكِلُهُ دُونَ مِثِيِّيكَ وَلَكَ لَكُلْحُكًا لِأَلَى لِفَالِهِ الْإِ يعناك وَالنَّاكُونُ عَلَيْظِيلَ بَعْدَيْظِيكَ وَلَكَ أَكُونُ عَلَيْهِ فَا بَعْلَ قُلُ دُلْكِ وَلَكَ أَنْكُنُ الْعِتَ أَكُنْ وَلَكَ أَنْكُنُ وَالِتَ أَنْفُلُ وَالِتَ أَنْفُلُ وَ لَكَ الْكِنْ مُدِينِعِ الْحَيْنِ وَالْتَ الْحَيْلُ مُنتَفِي لَكِنِي وَلِكَ الْحَكْمُ مُنتَدِعً فِي وَكُونَ الْمُنْ الْمُلْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ أتخيرة لك الخائصادة الوغيروني العقدع يتلكند فأتمه الْخَدِ وَلَكُ كَنْ رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ عِيْبَ اللَّهُ وَاتِ مُنِيرَلُ الْمُفْوَاتِ مُنِيرَلُ الْمُفْتَا ين فوق سَنع مَمُوْاتِ عَظِيمُ الْبِرَكَاتِ يُخِرِجُ النَّوُدِهِ وَالظَّا وَخِيجَ مَنْ فِي الْفَلْمَاتِ إِلَى النَّوْرِ مُبَدِّي لَ التَّبِينَاتِ حَسَّنَا إِنْ وَجَا أعتنات درجات اللفقيك أتخذ فافر اللكف وفابالكتؤب صَدِيدًا لِعِفابِ وَالطَوْلِ لِالْدَالْلِالَتَ الْيَكُ لُصَيْرًا لَهُمَّ اَلَ أَكُنُ وَالْكِيلِ وَالْعَثَىٰ وَلَانَ أَكُونُ فِي الْهَالِوا وَالْجُعْلِ وَلَاتَ الْكِنْ فِي لَا يَتِي وَالْأَوْلِي وَلِكَ الْكِنْ كُلُونِي وَلِكَ الْكِنْ فِي لَكِنْ فِي الْكِنْ فِي الْكِنْ 

اعفا بزلان ليلخ فلما كازاخ الكيلكم واالجا وفي معكوالغالقة فاجعواموك متغ الامواف وقالعالي منامن عيق كموت وغرونه ليآل كالماعت المدفادعوابه ولابتدوه الالالفله فلوط المتعار ولنآء والمبيان والظالمون وللنافقون فالغلغ كالراشك مادعوت في لمنة ولامع الاراب عزالالمات مراراعت وقيل والتخذه فاالدَّفا في كل وجديتو مرفيه وفي كلَّ خاجة بقصدها ويجعلها ملخ وحيداني عدرونيافه اوسلطازي أوفاكم دهرقضك خاجته والمخثر احلاومن اليقدرعلى للاوته فليكت وقعة ولتكرمعه انتغى وقال لتيدالزا مدابر طاوس خال الاسوع بعد نفل والإلكه فأغ ولا ناجعفن علا الصّاد ولي مامنالنظه وعال فهفالوفاية ويتعبّ أن يدعى مواخ تفار الجعة وفالأشخ المفعيل كاب صفوة الضفات بعد نقل والأ القَهَا، فانظرنه على والتك مادعوت به في فع ولاملم الاراب سرعة الاخابة ويستناكن يلهج يرعنداغ والتلمس فأتوم كلية وليلة البَّ ايُصناوتها لا أن فراتفنا منا الدَّفا في كل وَجَنَّهُ اوكل خاجة يقصد فالؤيجعلدا فاخروجه الى عرويجا فدارميعا بخناء الاتضيك خاجته والميقد دعليه علروه وبن إيقد دولك

صُلُوا قُلُهُمُ اللَّهُ مَا تَعْدَ وَعِلَا مُعْدَ وَالنَّا لَلَهُمَّ اصْنَعُ وَمِنا مَا تَقْلِهُ وَلاَّضَنَعْ بِمِنَا ٱلْمَالَٰهُ فِإِلَّكَ آهُلُ النَّعْوَىٰ وَآهُلُ لَمُغِوْدِةِ وَٱلْمَالُ الذُنْوُبِ وَلَخَظَايًا فَا وَجَفَى إِمَوْلا فَي وَانْتَ آدَمُ الزَّاجِينَ وَتَعَلَّ بِقِوالْلَكُ كَالْ يَغِيْدُ وَلَدُا وَلَا يَضْخَلُهُ مِنْ إِنِّ فِي الْكُلْبِ وَلَمْ يَكُونُهُ وَيْ مِنْ النَّالُ وَكُونُ مُنْكُبُيُّ إِن مِنْهَا أَنْ تَدْعُوفَا خَرِمًا عَرَضَا عِلْ المعتربة فالمات وهودعا عظم لشان جرب عوريين اضابنا غاية الانتفار فيجيع الاعضار والامضار وكافرا واظبون عليه وفالمليج والتيدان لفاوس ففيح ظاما تعثراه غرمولانا الافام علي عالياق وجعفى عالضاق تلااسي لاعلكه وجزاد عمروع أبريد للعو احلانواب رض متاكاعنهم فقال الشخ الحليل الظهرس في كابليد التخاج ماهذا لفظه وعزالبا قرعلاليراتمه فال لوطف أن فياأتم الاعظم لبركرك وإذا دعوتم فتمتم أتم قال ن يوشع بن فون إيا أو الغالقة وخافة امراخلا كخواضهم خارا فرغاعل اكتافهم ليك بالتأ الغالقة واحداؤا مرازيع أوالى قرن شقوبيهم فركن الضان ويعولون لدغا عليدا تعلى والنالقي اللاكترة عليه المنتمع والتصرشها طين الافن والجن يتعك فالالتي يعلون وفعل

فليكتبه في وقعة ويجعل فعضل اوق جيبه فالمديقوم مقال بدعل كشف اجتنابة الغنزاء الكثفث وتعلال وجات الكريم انتهى وكمآوجه فأفي كلمهنا الذغاالة بف وخاتمته أذعية أكت الوبوء وآع الوبوالل عَتَ الدُالوجُوء وَاللَّهِ بضافيله ويعرم فجئنا لهاعاع ترتيب لايق وتوصيف ذايق تنعفيل لَدُّالِوْقَائِ وَجَعَتَ لَدُالِاصْوَاتُ وَوَجَلَتْ لَدُّالْعُلُوبُ مُرَحِي lá النالاولن فرأبة منااللها الشرفيان تدعوقبل لتروي فالنوا وَهُوْتِكَ اللَّهِ عُنْكُ النَّهَا مُآنَ تَعَتَّعَ مَلَى لا رض لا بإذ ياك وَ بالاعتضاء الذى فلم غ غيرسند وهو هذا الله عَمَّ أَنْتَ الآوُلْ فَكُلُّ مُنانَالَمُوْاتِ وَالْارْضِ أَنْ تَرُولاً وَيَحِينِكِ النَّهُ وَانْ لَمَا المالون وبحجليك الوعلقة بهاالتماات والارخرو المالة قَبْلَكَ مَنِي وَآنَتَ الْاحْ فَلِينَ يَعْدَكَ ثَنِي وَأَنْتَ الظَّاءُ وَفَلِينَ مزاكي فَوْقَاتَ ثَنِيٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوَنَكَ شَيْ وَأَنْتَ الْعَزِيمُ الْزِيمُ إَلِقَ صَنَعَتَ بِعَالَهِ إِلَيْ وَخَلَقْتَ عَالِظُلَهُ وَجَعَلَتُهَا لِيلًا وَ مُنفأنكُ لألِمُ الْإِلْدَ الْإِلَاثَ يَاحَنّانُ لِمَنَّانُ يَا بَدِيعَ النَّمُولِينَ وَالْأَرُ جَعُلْتَ اللَّيْلَ مِكُا وَخَلَعْتَ بِهَا النُّورُ وَجَعَلْتَهُ مَهَارًا وَجَعُلْتِ باذانقلال وألاختال تسرفان كالمكرة النعية وتيا اللفقات المهاوننووا أبيعة اوخلفت بهاالثهن وجعلتا لثهرف استلك وكانت الخاود وعق قلى وآنت الآعلى وتعق الحري 36 وَخَلَفْتَ بِهَا ٱلْقُمْرُ وَجَعْلَتَ الْقَمْرُ فُرُّا وَخَلَقْتِ مِا ٱلصَّحْوَا المنافر التالجين ويجق الخين والمتاقية الإخارة التقلك وتوقي والم وَمَعَلَمُهُا يَحُومُنَا وَرُومُا وَصَالِيَهِ وَزِينَةً وَرُجُومًا وَتَعَالَبَكُنا مناوقة مغارب وتجعلت كماشا للجة وتجارى وتبعثلت كمنا لى وُنُى وَتَقْفِي حَاجَى بِحَقَّ حُلِكَ وَالدَاجَعَيْنَ مُرْسَرُعِ فِالدَّمْ فككاوتسانغ وقل انتهاف النهاية تنازل فأخسفت تفنها وهوصا الساح اللها تؤخؤا الغيم الله تراني أستكات بالمرآ العكم الامتعالاعظما لاعظم الاعرالاكاك والدعا وَحَوْزَتُهَا فَاكْتُ وَكُورُوا وَآخِيتُهُا إِلَيْكُا فَالْكُالِيُّ به عَلَى عَالِقَ الْوَالِيهِ لَتَمَا وَلِلْفَتْظِ الْفَتْ وَالْدُعِلِي مِمَاتِكُ BULLETUL SECURITION SOLVED الليل وسنفاذ الهااو عدواشيق والخناب وتفلت والت الأوابأ للنو المتج الفرخة والمعترية على الكرالية المركة والمالمون بدع الإنوات الملاك والتترية والأوا 是此時人可能是此時間

العُقَوْةِ وَبِعِزَةِ العُلْمَ وَوَهِكُ إِن القُوَّةِ الثَّامَّةِ وَيَحِكُمُ إِن القُوَّةِ الثَّامَّةِ وَيَحِكُمُ إِن ا الكاية إلَيْ تَفَشَّلُتَ مِعَا عَلَى فِلِالْتُمُوَّاتِ وَالْارْضِ وَأَهْلِ لِلنَّهُ لِأَوْ الانؤوور تختيات الغ تشاشيطا علجيع فلقات وبالمنظا التي آفت بهاالعالمين ويؤرك الذي منافرين أهز عظور تَيْنَا ، وَيَعِلُ وَجُلَا لِكَ وَحِيْدًا لِكَ وَحِيْدًا التي أنستقلها الازخ وأنفقف كالكلواث وانزيج كما المُعُ أَلَا حُكِبُرُورَكُنَّ فَمَا إِلْهَا رُوالانْها رُوَحَنَّعَتْ لَمَا الجيال وَسَكَنتُ مَا الأرْضُ عَناجِها وَاسْتَعْلَكُ فَمَا المالانوك الهاوتعققة لما الزناكج في بحرا إنها وَحَمَلَ تَهِمُ وعقم الأفا النيزان في أوظانها وَخِلْطانِكَ الذِّي عُرْفَتْ لَكَ بِمِالْعَلَيْدُ كَفِرُ اللَّهِ وَوَجِلُ ضَايِهِ فِي النَّهُ وَاتِ وَالْارْضِينَ وَيَكِلِّلُكُ وَانْ عَهِ وَ كِلْهُ الصِّدُ وَلَيْ سَهَتَ كِلْ بِينَا أَدُمْ وَذُرِّتْتِهِ مِالرَّحْتُ وَ وَ أَسْنَالُ بِكَلِيِّنَالَ اللَّهِ فَلَيْتُ كُلِّينًا كُلِّي وَنِوْرِ وَمَعِلَ اللَّهِ تخليت به للحبر في علاية وكاتم موسى معقاد تجال المراس الذي للي على هذر من المنافظ المنافظ في عبد لد وروسوال المنافظ الن عِمْ النَّ عَلِيكِ النَّلِيُّ وَوَلِلْعَيْثَ فَاسْاعِمْ وَظَهُوْ وَلَدِّى الْمِمْ حَلَى فَالِنَ يُرَوِّونِ النَّمُ عَنِيمُ وَوَاللَّهُ كَانَ مُولِونَ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال



150

وَتَوْجُ سَوْدُوسُكُ لَطَانِ سَوْدٍ إِنَّكَ عَلَىٰ مَا لَشَالُهُ قَدُرُ وَبِحُكِلَّا مَنْ عَلِيمُ امِينَ وَبَ الْعُلَاكِينَ وَصَالِقَهُ عَلَى حَلَيْ وَالْهُ وَبِكُمْ مُن مُن وَمُنا رَبِي مُنِعَلَى مُنْ وَكُوهِ السِّيما رَالِيا فَي فِيصِلْقَهُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ يدع بالبيعد دغا والتفات وهوهذا ألله تديجق لهذا الدُعارُو يتحق ماره الأنها التى لايعًا مُنفسيها ولأتا ويلها ولالطعا ولاظلام فالقيزلة أن فترا تفاع في وال عَلَى وَالْ عَلَى وَالْ عَلَى وَالْ عَلَى وَالْ مَنْ وَذُهُمَّى تغيرالكُنْهَا وَالْإِخْرَةِ ثُمُ إِسْتُلِحَا عِلِكُ وَتَعْوَلَ وَافْعَلُ فِي مُأَلَثَ الفلة ولا تفعل في ما أما ملك والتقيم لي من ملاك متالك ولوالدتى ويمرج المؤمنين والمؤمنات ووسع كأمو ر دُونِانَ وَاكْنِهِ وَالْكِنْ وَالْكِنْ وَالْكِنْ وَالْكُنْ الْمُنْ وَوَالْمُوا وَسُلْطَانِ سوه وقبرين سوه وقعم سوه وساعير سوه والتعيم لي وتن يكينها وتين ينعي فأن ويوبدن وأخلى وأولادى والوان وَجِيرًا فِي وَقُرْا بِالْفِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَانِ كُلُمُا إِنَّكَ عَلَيْهِ مُنَافِّنَا ، فَمَن وَبِحُكُل يَنْيُ طَلِيدًا مِيْن وَتَالِعًا لَمِنْ وَعَالِمًا مِنْ وَعَلَى اللهة كي من الله على الله على الله المؤينة من والمؤونين بالغف والفي و مَعَلَى مَنْ الْفُصِيانِ وَالْوُمِنَاتِ الْمُعَالِّ

وَخُتُوعِ اللَّهُ عَالَمُ الْبَيْعِينَ وَيَمِ كَائِكَ الْفَي بِارَكْتَ فِيهَا على برهيم خليلات في أمّاد على صكافة عيد والدواركة الإنعق صيغيات في أمّاة عديقا كما الثلاثم و الأكت ليتعقوب النرائيلة عليدالتلف فأأتده وسي عليدالتلا والرحت لجبيبات مخل صكالقد علينووالدفي عثرته فذرتيه وأمته ٱللَّهُ مُوكِّظُ عِبْنَا هَنَّ ذَلِكَ وَلَمْ نَفُهُكُ وُالْمَثَامِةِ وَلَا نُرَهُ كُنِدُنًّا وَعَنْ لَا أَنْ تُعَيِّلُ عَلَيْهُمْ وَالْ غُيْدُ وَانْ شَارِكَ عَلَيْهُمْ لَكِ الْ يَكُونُ وَرَحْمَ عَلَى عُلِي وَالِهُ عَلَى وَالِهُ عَلَى كَا فَصَلِ مَا صَلَيْتَ وَالْرَكْتَ وَرَحْتَ عَلَى إِنْ فِيمَ وَالِ الرَفِيمَ إِنْكَ مَيدُ يَجِيدٌ تَعَالَكُ الْرَادُ بْالْفَهُ يَاحَنَّانُ يَلِمَنَّانُ بَالْمُهِ يَعَ النَّمُواتِ وَالْارْضَ لِإِذَا الْجَلْالُو وَ الْإِحْدُرُامِ إِلاَّ زَحْمَ الرَّاحِينَ الْلَهُمَّةِ عِنْ فَمُا الدُّهُمَّةِ وَلِجَيَّ المناوا طابوعاً في الانتار التي لايعًا تعَيْم الانتار المناه المناه من الدها على مُحَيِّدُ وَالْحُجَّالُ وَانْعَالِهِ مَا آنَتَ الْعُلُدُ وَلَا تَتَفَعَلُ فِي مَا أَنَا أَفُلُدُ وَانْتَوْمُ لِي مِّنْ يُوْدِينِي وَاغْفِرُكِ وَنُوبِ مَالَقَكُمُ مُولِيدًا المتح ووسع عكى من خلال ودولت والفني من تهيم وحلب

اللانبا والاق فركا كالمنطاق كذا إندال تنوه وجارتنوه

YEC

منازت الإذرياب وآين نابيقين الخلصين ولانتمناع المؤ مَاعَيْنَ عَالَمُوا مُل وَلَا وَلَا وَلَا وَمَعُونِهُمْ وَمَالَ وَيَعْتَمُ إِلَّى لق إَنْقَدُ مِرْضِنِ الْفَافِيةِ وَأَفْرُ إِلَى ضِدِ الْفَافِيةِ تَعْبِيا إِلَا ضِدِ الْفَافِيةِ تَعْبِيا إِنَّا مَانَ حَدُهُ مِن قَضَالُكَ وَتَعَلَّى كَلَّنالُمَا لَتَتَمْعِبُ مِن كُمُكِّلَ فَ أفهنا الإنينيا ولاا أؤرؤك كليناول توثيون تحثى لانفت تأخير مَا يَعْلَىٰ وَلا تَعْمِيلُ الْمُرْتِ وَلا يَكُورُ مَا أَخْلِتَ وَلا يَكُورُ مَا أَخْلِتَ وَلا يَكُو مَا كِوهَتَ وَانْعِنْمُ لَنَا بِأَلِقَ فِي آخِمَدُ عُلِقِيَّةً وَأَكْرُمُ مَعِيدًا إِنَّكَ تَغِيدُ الْكِرْمَةُ رَبِعُلِ الْكَنْدُ وَتَفَعَلُ مَا تُرِيدُ وَأَنْتَ عَلِكِ ا شئ قدير دمنها ماهوم وعظالضا غابيلكانا غرجه والضادي السكاعيع فالسن دغامل فعاقبداؤه الماعيد وعوالله إِنَّ خِيرَتُكُ ثُنِيلًا لَا فَأَقَتْ وَيُخِرِلُ الْلُوَّالِمِ بَوَنُطَيِّبُ الْكُمَّالِيَّةِ تَغِيمُ أَلَطَاكِ وَتَهَدِى إِنَّ أَخَيَا لَعَنَّا ﴿ وَتَعَيِّ مِن مُحَدُّ وِلِلَّهُ الله وإلى التعام والماعقة كالمتاور في وقاد في إليا و قوات فَاسْتُكُانُ يَا رَبِّ أَنْ تُعْمِلَ لِي مِنْ ذَلِكَ مَا تَعَتَمْ وَأَنْ تُعْمِلُ مِنْ ولاك مالكيش وآن تعطيى لارت الطفرية التكريك فيروك بالإنعام فها دُعَوْتُكَ وَازْتَحْعَلَ لِارْتِ بُعْدَاهُ فَوْمًا وَخَوْمُنْكُمْ وتحذور ويناكفانك تغل ولااعل وتغدوه لاقدان وأعث

الطفخ وتعلى خيار المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرج وكل أموات المؤمنين والمؤمنات الكفوة والرجروكال اوالمؤمنين وَلَكُوْمِينَاكِ بِالرَّدِّ إِلَىٰ أَوْطَانِهُم سَلِلِينَ فَاغِينَ مِرْحَتَاتَ لِا أَرْجِمَ الزاجين وَصَلَى مُعْدُعَلَى سِيْدِنَ الْمُحَدِّخَارِجَ النَّبِينَ وَعِيْرَ الْمَالِقِ ورديم وسكم كباك يرا غريقول مانقلع بعظ كمتبا لعزائهوروان ميلكومينين صلوا تسدوسلاه عليه يعويد بعد دغآء التمات وهوها يَاعُذَّةِ عِنْدَكُونِينَ وَنَاعِنَا وَعِنْدُونَا وَالْمَا وَنَا وَلِي فَنِعْتَى وَلِيا يج الحجاجي وَالمُفْرِوعِ فَوَرَطِّني وَالمُنْتِقِدَى مِنْ عَلَكِ وَالْكُولِيْ فَ وَحَلَقَ صَلَّ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ وَالدُّحَيِّرَ وَاغْفِرَى خَطِينَةٍ يتزلى أمرى والمحتع ليتنهلي وأنخ بي كليتني وآخيالي كثابي فأكفى ااهتنى والمعلل بن أمرى وعاويخ واولانفزن بيئى وَيْنَ الْعَافِيةُ أَمِدًا مَا الْكُنْيَةِ فَوَعْنَدُ وَفَا تِحَاذِ الْوَكَيْنَةِ فِي آزم الزاعين وصكالف على يداعك والمحكي لات العالمين مراعو بالاخلاء الذ فالله إلى فيان فيداف كاعن الد اونظار فيرايعا الم سنده والانتقال يقول عقب دغاالتما اللفتراني أشتكات بجرمتيان الذُعَارَوَهِا يَعْتَلُ عَلَيْدِ مِزَ النَّفِيسِ وَالنَّدُ مِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ أنثأ أتعفل كذاؤكنا وتدكها خاك

القدى فالسالت المعبدالة على المعالية على المعالية على المعالية والمعالية كقر من صلوة الليل وانف المعالة فرة ومرة فالكيف اقول فالقلة سنخال فدروجته استخيال فدرجته وسهامار وادفيه ايضاوروا اتشا تطبح فالمكام والتنال طاوره كابرقة الأبواب ايتقابا لمانيكن عادعن دعب معاليتا أنه فالثالاستغارة ان يتغيل تسالز على اخرجية من محتى الفيرمانة مرة ومرة ويتخذل شدوه والماليني علاقط وتائم يتخيره تمين فرة ثم يحاله وبعالي عاالت ما الخرويا والواحدة ونقلال يدع يعن الديقول كيسابعد ذلك آلك كالآبي الناظين ولاأتمع الشاجعين ولماآنة فانخاسبين ولاأذع أأتأ حَيْلَ عَلَيْ عَلَى وَالِهِ وَيَوْ لِنْ يَحْدُوا لِلْهُ اللَّالْمُ الْأَلْمُ الْأَلْمُ اللَّهِ الْمُدَّا العِلَى الْعَظِيمُ لا إِلَهُ وَلَا الْفَدُ أَجَلِيمُ الْكِرِيمُ رَبِي عِنْ مَدْ تَحْلُ وَالْدِيرَ بغوك يخافة كذاني الذنياة الاخرة فينرة في فافية التعي مادواه الحزيز الفيضل لطبرش في مكادم الأخلاق ان دعالها ، اللي عكداته غلتله فطال والت فلاك الي ديما وكبت كابيته فالام عليكا ففالله ايزانت عزالاستفارة فقال الاصلك الفرققل بعدان وم يدكيان حَذَلًا وَحِل اللَّهُمُ إِلَّكَ لَقُلُ وَلِالْقُلُ وَالْتُ عَلَامُ الْعَبُّوبِ فَعَرْلُ عَلِي قُلْلُ وَاللهِ وَمَعْ لِي حَمِيمِ مَا عَرَّمْ فُرِلِهِ مِنْ أَمُوْرِ عَرِيلًا

عَلَامُ الْغُوْدِ اللَّهُمِّ إِنْ يَضَّى فَالْلَامُ خِبْرً اللَّهُ عَالِمِلْ لَأَنْ إِنَّ الاخرة فمناه لى وليفره على وان أيكن قاطر وعني وقال ال الْخَيْرُةُ إِنَّاكَ مَلْكُ لِآفِي قَلْهُ وَلِمَا أَنْجُ الرَّاحِينِ وَمَنَّا مَا يَحْ وَالْفِالْمُ يدى بالانتفارة والخابة وموينها فنواكنز الغيم الله تراني آشكات والمنك الذي يحقرفت بالمحلى كتموات والانعن سلت طائدا إنقيا الكائفانيا المنافيات والمنافيات المنافيات المنافيات المانيات المانيات عُنْ تَرْجُعُ لَا مِنْ لِلْرِي لَعْفِ مَا يَافِكُونَ وَاسْلَادَ جِيكُ اللَّهُ يَحْتُونَ مِنْ فُلُوبُ لِيَحْتُ إِلَيْكَ عَنْيَ فَالْوَاامَنَا بِرَفِ ٱلغَالَينَ وَانسُلْكَ بِالْفُلُدَوْةِ إِلَّةَ يُبْلِي فِاكْلَ جِدِيدٍ وَتُخِيْدِدُنِهِا كُلُّ اللَّهِ وَاسْتُلْكِ بِحُرْلَةِيٌّ هُوَلَكَ وَيَكُلُّحِيٌّ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُ إِنَّ كَلَوْفُنَا الْأَنْ فَيُزَّا لِيْ دِينِي وَذُنْيَايَ وَالْحَقِيَانَ ثُمِّلًى عَلَيْخَيِّدُ وَالْ عَنْ وَثُنَّا عَلَيْهِ مِنْ لِلْمَا وَنَهْ مَنْ لُمْ لِي وَلَهُ مَلَى وَتَنْظَفَ لِي فِيهِ وختيك بالرئع الزاجين وإن كأن قثر لأنف دين ودنياى وارو أَنْ يُحْزِعُ إِلَيْ عَلِيهُ وَتُعَلِّمُ عَلَيْهِ لِللَّهِ اللَّهُ وَالْفَوْمُ عَنْ مِلْ عُنْتُ وَكَيْفَ فِيْتُ وَنُوْفِينِي فِقَطْنَا لَانَ وَثُبَارِكَ لِنَصْفَلَ وَلَيْ اجْتَا يَّجِيلَنِيُّ ٱخْرَيْدُ وَلاَ تَاجِيرُ فَيُ كَالْتُمُ وَإِنَّهُ لَا هِلَ وَلاَ وَلاَقْ الْأَ وتنافع فأعظم لأذا أكملان وألاك إم ومنا أما واد فالعقيم

VE:

مَوْاقِعِهَا وَلَهُ نُهُولِ لَهُ السَّبِيلَ لِلنَّهُمِيلِ فَلْهِيلِهِا وَاتَّلَتَ اللَّهِ وَلَا تَقْلِهُ إِنْ مَا النِّهِ إِنْ مَنْ فِلْ عِنْ النَّامَّةِ وَالْخَاصَّةِ الْحَالَةِ وَالْخَاصَّةِ إِلَى الغوش ومن الغوير القاطلة والمفردة والقالتعود لأنك تخوط لَثَا : وَتُثِبُ وَعِنْدَ لَا أُمُ الْحَابِ وَلاَ تَهَا خُلَقٌ مِنَ عَلِيمَانَ وَصَعِيدًا مُوْصَنِيعِكَ وَمُا ٱسْعَلَى تَصَ اعْتُمَا عَلَى عَلَوْقِ مِثْلِهِ وَاسْتُمَا الْ لِنَفِ وَهُمُ أُولِنَكَ وَلِالشَّقِينَ مِن اعْتَمَاعَلَى أَنْ الْحَالِق الْلَّهِ عَلَيْكَ عَلَى أَنْ مُولِا إِلهَ اللَّالَاتَ وَحُدَّ لَا لَهُ مِنْ لَكَ لَا مُرَالِكَ لَكَ وَآسَنَاكَ مِا تَعْلِكُ فَ تَغْدِدُ وَعَلِيْهِ وَآنْتَ مِهِ مَلِي فَكَنْهُ غِنَيٌّ وَالْيَادِ عَيْرٌ خُتَاجٍ وَمِهِ غَيْرُ المنتقر والمجرو أنحام والمائية والعام والعكرة والعكمة منعد فالنه فأالة إليك فيفاظم ورفلا لغاشه وبن تعيران الاخرة التي عَلَيْكَ فِيهَامُعَةَ لِلْهُ وَأَنَاهُوَ عَبْلُلْ اللَّهُ مُعَوِّلٌ لِمَاكُو اختار يخبرالأوفات ليركيك وتعفى وتغضى وابزامي وسير وَعُلُولَ وَعَقْلِى وَحَلَى وَاشْدُ دُبِيَّوْفِظِكَ عَزْمِي وَسَكِيدُ فِيهِ زَا وَاقْدَ فَهُ فِي فُوْادِي حَيْ لِأَيْنَاكُمْ وَلَا يَنَقَدُمْ وَقُعْدُ عَنِي وَأَبْرِجُ فُلْدُرُنِكِ مُحَالَفِهُ مَعْرِضُ كِلِوجَيْمِ مِن قَصَالُانَ يَحُولُ لَهُوَتُكُمُ وَيُبَاعِدُهُ مِنْ وَمُنَاعِدُ فِينَا عُرِينِ مِنْ فَي لِينَ وَتَعْنِي وَمَا لِي وَوَلَمَ فَيَ إخابي واعدني يدين الاولاد والانوال والبقائم والاعلى

وكورة وعافية ومهامارواه اللوسط الماليد باستاده عالضاؤي اندفال ذاعرض لاحدكم عاجة فليستشرق فازاف واليداتيع وانالد عليه توقف ففالقلت باستكوكيف علودلان فالتصاعقيب للكوية وتقولاً لَأَهُمَّ وَخُهِ عَالَهُ مِنْ عُرِيتُ مِنْ اللَّهُ الْحِسْلِ فِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ تنظرها يلهمك تفعل فعولل عاشار عليك من المارواه تقرفها فالكأوالصدوف الققيد غرازم فالفال وعبدا تعدعا البادا احدكم شيافليصل كعنيزفه ليحدافه وكيش عليه وصرع علي المراق المرابية ويقول المفتران كالأفقا الأمر فيرال دين وذنيا هَوْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ كَازَعْبُرُهُ لِكَ فَاضِوْدُمْ عَنَّى فَالنَّهَ اللَّهُ النَّهِ فَيْ فهطا ففال قرافه ضاطاشت وازشتت قرات فطافل فرافتا كتدرقك يَا أَنَّهَا ٱلكَافِرُ فِي وَالْمِ الْفَقِيدُ وَقُلُّ هُوَالْقُدُ آعَدُ تَعَلَى تُلْتَ الْقِرَّا والمانقل التدارط وتكفى كابقع الابواب الدوكرايش الفالي مخلف عنى كابلرق لعل المنالفظ وعُنَّا الانتفارة عَالله المنارة عالما صلواالسط تفولد بعد فواغان تصلوقا الانتخارة تقول للمعمر أنات مَلَعْتَ أَفُوا مُنا يَغِونُ إلى مُطالِع الْغِوْمُ فِي وَفاتِ مَح كُل يَهِمْ وَسُكُوفِمُ وتصرفه وتفقوهم وتطهر وتطفتني تراليتك بن الفاليها ويوطل الموفولا وعاوكتيقن آناك لوطلع اعتاعا فاغ يبلط

بالأونى يزمنا دياء وتقوافيه وتفاييه وتعواتي وتساليه تطاطيبه ومن الفذرة حكينه وأفرا أندلاها في ولافاد رغوسهاا رسؤالة فأناأت عديات وآت تعينات واستغضيك واستكفسان آذعوك وآزع لنتفاناه مزانتهاك ولاضك واستنفناك دُهِي مِزَاسَتِهُ كُفَالَدُ وَكِلْمَالَ مَنْ دَعَالَنَ وَلاَ اَخْفَقَ مَنْ رَجَالَهُ فَكُنْ لى فِنَدَ آخِينُ لِمُوْفِي وَامْ إِلَى فِيكَ لِإِذَا أَكُلُالِ وَالإِحْدُلُمِ أَنِكَ عِلْمَ كُلْ مَنْ قَلْ مِرْ وَاسْتَمْ عَضْفُ لِلْمِيْ صَلَا وَلِهُ عِينَ مُعَلِّمُ وَلَهُ الْمِيدِ ألعليم والشكان الجيم بنيرا فعوالتخوالتيم وتعراوس أتنحا فينود العالمين الخذالتج مالك توج المهن فالذنع بدوليال كستجين الهدة االضراك المكتابية وولط اللدين أنعنت عليه في عَرَ المعَضْوَة عَلَيْهِ وَكَا الْفَالَةِي قُلْ اعْوُدُ بِرَبِ النَّاسِ مِلِكِ النَّاسِ إِلَا لَكُا مرتة والوسوار أتختار الذى يؤسوش في ضد ووانا ويزاي وَالنَّاسِ قُلْ آعُونُهُ رَبِّ للفَّلِّقِ مِن ﴿ وَمَا خَلَقَ وَمِنْ فَعِينٍ إذا وَقَبَ وَيْن شَرِالْنَفَا فان فِي الْعُقْدِ وَمِن ثَيْرَ خاسِدٍ الْمُحَدّ قُلْ هُوَا مَّهُ أَحَدًا اللَّهُ الصَّمَدُ لَمُ يَلِدُ وَلَمْ يُولِدُ وَلَا يَكُنُ لَدُلُولًا حَدُّ وتعواسورة تبنا ولزالات ببية الملك الماخيفاتم قل والألواق تألفوا جَعَلْنَا لِينَكَ وَعِنْ الَّذَى لَا يُؤْمِنُونَ بِالْإِجْرَةِ جِابًا مَسْتُؤَدَّا ا

وطالخفرة والعباعنة وطالستجيد ومالغلفة وجين مِن سُجِلْ ذِلِكَ بِعِيادِكُ مِي الأفايت والعاهات والبليات وين التُعَيِّرة التَّبِيلِ وَالْتِعَاتِ وَلَكَثْلاتِ وَمِن كِليَكَ أَكَا لِفَة وَيْ تجيع ألخؤ فارت ومن سوء القصاء وين درك الشفاء ومن ثماية ألاعكاء ومن الخطاء الزكلاء قولى وفعلى ومكاحث القواعم بالنحول ولاقوة الاباطيد العلى العظيم بالتحول ولاقوة الاباط الملكي التعنيم المنا والاباليه العزيزا تعظم الكول ولافوة والأبالسر وعنكرى بالقول ولافؤة الأبالس سلطان مَعْدُدَةِ بِالْخُولَ وَلا تُوَّةَ إِلا بالسِيدِينِي وَمَعَتِى لَلْهُ مَا أَتُ الْعَالَم وَ اللَّ فِي حَرِي وَمَوْ أَرْسَ صَلْ رِي وَمَا يَتَرَخَّ فِي الْإِفْلَالْمِ عَلَيْدِةِ الإنجام عند مكنؤن ضميرى ويترى وأناه يدبين مالين خيرارجو وَشَرْاً تَقْدِيهِ وَسَهُو يُحِيْظُ فِي وَدِينٍ أَهُو ظُلْهُ فَالْ أَصَابِقِ أَلِحَيْنُ إِلْتَهَ أنت خالِفُهالِتُهَيِّهَالِي لأَخْارَةُ مِنْ النَّهَا مَلْ رَجُودٍ مِنْكَ عَلَى بِهِا غَيْفُ وَسِلْتُ وَإِنْ أَخْطَأْ بَنِي خِيرَتُ وَعَطِيْتُ اللَّهُ وَالْرَيْدِ وَمِنْكُ الى تخ فالتك وَطاعَتِكَ وَأَسْعِلْهِ فِيهِ بِتَوْفِيقِكَ وَعِيْمَتِكَ وَعِ بأنخترة الغافينة والشلامة الفاخة الشامكة الذائمكة لي فيدخم أتضابينك ونافا كاعزمات ومشتتك وانتها كؤ الكناك من العلم

من المارواه التقالا المالم فالكاق وشيخ المالينة في المهد اسي في والمعد المعالية فالقلت له وعالود الامكر فتغروض فريفان إحداما ياءى والاخينهاى فال فقال إلذاكت كذلك فصلك كعتين واستغلقه طابلة في وتوة ثم انظار على المولك فانعله فاتالخ فرفيه اكتأالله وليكن اسخارتك في غافية فاذ ويماخير المرافة قطع بن ومكوت ولله ودهاب مالله وفال الفقيد فالإرخ أشكف وسالتدالى إذااردت يابتي الراضل وكعتين واستخالقه مانة تمرة وشرة فأعزج لان فافعل وقلف وغاتك لالمالالشاكية الكريم والمالالمنالعال لعظم وا يخي كَلَّهُ وَاللَّهِ مَعِلَ عَلَى خُلَّهُ وَاللَّهِ وَخِوْلِ حَمَالُولَاللَّهُ والانورونية في غافية ونها مارؤاه تغيرالاملام في الكاف ثينخ الطايعة في لقديب باسناد فاغ ليزفظ ال اندسال المختوجة ابااكح زعلالاكراك باطفقال ماتزى لدوابراك بالطفاخري جيعا وكبالبراوالي المالم صرواحبن بجبرطريق البرفظال فاست المبحد في غير وقت صلوة الفريضية فصال كعتين واستزايدها مرة ثم انظرائ شخ يقع في قليك فاعلى وبنها مارؤا والطبي في مكار الاخلاق فالكان أسرالؤمنيغ والتمايص كعتين ونقواني

VEV

بحكنان فأوبون إكتما أريفقهوه وفالانه وقوا وادا نَكُوْتَ وَمَّكِ فِي الْفُوَّانِ وَحَدَّهُ وَلَوْلَعَلَى آدْ بَارِهِمْ نَعُوُواً وَلَكُ مُعُ الْغَافِلُونَ اَنْزَائِتَ مِن أَنْخَذَ إِلْمَا مُعَوِيلُهُ وَأَصَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْعِلَا وَخُيْمَ كُلِّي مَعِهِ وَقُلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَعِرَهِ غِشَاوَةً فَنَ يَهْدِيدٍ بَعْدِه الْفِدَ أَفَلاَ تَذَكُّ كُرُونَ وَمَنْ أَظَامُ مِنْ دُرْكُ زَالِان رَبْدِ فَاعْ عَنْهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا يفقهوه وفادانهم وقراوان تدعه فالكالمناى كلت يَهُنَّكُ وَالْدُأْلُبُكُمُ الْدَانِينَ عَالَ لَهُمُ الْعَالُونَ النَّاسَ عَلَيْجَعُوا لَكُ قَافَتُوفُمُ فَالدَّهُمُ إِيمَانًا وَقَالُوا حَبِّنَا اللَّهُ وَنَعَمِ لَكِيكِمُ فَانْقَلَبُو الْمِعَيْرِينَ اللهِ وَقَصْيِلَ لَمْ يَكُسَمُ مُ سُوعٌ وَاتَّبَعُو الرَضَّا الله وافته ذوقت لقطيح فاضوب فمنم كم بفيا فاليؤيك الأتفا دَدُكُاوَلا يَخْشَىٰ لا تَعَافَا إِنَّنِي مَعْكُمْ ٱلْمُمْعُ وَأَرِي وَاسْتَهْضَتُ المفتى فلنا وليت لمرميم أشماء الله أيعظام وكلما يدالتوام و قواتح سُورَالغُوانِ وَخَواتِمَهَا وَخُكُمَانِهَا وَقُوارِعَهَا وَحُجُلَ عُوْذَةً تَعَوِّدُ بِهَا بِنِيُّ آوْصِيْدِيْنِ حَمْ خَاهِبِ الْوُجُوْهُ وْجُوْماً عَلَا فَعُمْ لَا يُجْرِرُونَ وَحَنِبَى اللَّهُ يُقِدُّ وَعَلَّهُ وَنَعِمَ الْوَكِلِّ وَالْحِيْلِ فَهُ وَبِ الْعَالَمِينَ وَصَلَوا تُلَنَّ عَلَيْتِيلِ نَا يَحْدُ رَسُولِهِ وَالِهِ لَطَافِرُ

خبر أمن ليدالعز ألكيم لفال رفال لا تفعل محما المناهمة مُصْلِيكَ عَيْنَ فَا وَغِتْ فَاجِمْ بِعِدَةً وَقُولُ إِمَّا مُدَّمِّ وَأَنَّهُ مِنْ اللَّهِ مُعْلَمُ اللَّهُ وَهُنَّهُ خِيرَةً فِي عُلِفَيَّةِ مُمَّا سُوطِ السَّادِ قَالَالْهُمْ خِرْبِي وَانْتَوْلِكُ جَمِيعِ المُؤْرِي فِي يُسْرِ مِنِكَ وَعَالِيكَةِ ثُمَ اصرب بيل لذالى الرفاع فثوتها واخج واحدة واحدة فانخج ثلث متؤاليات لاتفعل فلا تفعله وانخرجت واحدة افعل والاخرى لاتفعل فاخرجن الرقاع الخكى فانطراكم فافاعل مرودع الثادسة لاتخاج الكا ورواه يضخ الطابقرى المتكذيب باستاده ع تُقِعَة الاسلام وروَّاللَّيْدُ في القنعة ويلاوووا ، ابن لحاوس في كالله عنا رات بطرو منعلا ونبيا مادواه تقذالاسلام فالكاغ على يتل وفعدعنهم على تمل الدفال بعطا صابه وقد الدعن الامريض فيدولا يجاراماً يشاورو مكيف يصنع فالضاور زباب فال فطال لدكيف فال افو الخاجة ونفسك محاكمت رقعتين واحتاكاون والعقائعم اجعلها في بدقتين من طين ترصل وكعتين واجعلها تحت ذكاك وقل بالفد إني الطورك في أمرى طنا والت تغير المات الم منيئ فأشر عكن بما فياو صلاح وخنن عاقبة تماديل يداك واخج واجدة فان كازفيها نعم فانعل وانكان فيها لاتفعل

التجفي لفته حازمة تتم يقول المفتواني فلأهمت بالمركة كالمتلا فإن كُنْ تَعَامُ اللهُ تَعِيرُ إِنْ دِينِ وَدُنْيَا يَ وَارْحُرَقِ فَكِيْرَهُ إِلَى وَازْكُ المالة المرافع دين ود أياى والزي فالمروز عن حرف تعضي ذلك ألم أحبت فالك تفار ولا أغل وآت علا الغيوب وم يعنع وسنا ماوواه تقالا علام فألكا وتيح الكافتين المهان الماريات غرابوغل معضوعل تاكان والخالع الالعالا المامة اوعر أؤسع أوشرا وعتق تطفرتم ساريعنا لاستفارة فقرافيها مووا أوعرج تق يقر المعوِّد تين وقُلْ هُوَاللَّهُ أَصَّدُ اذَا فِي وَهُو مِاللَّهِ وَمِرْ الرَّاعِينَ اللَّهِ الم يعوالللة إن كانكناوكناتير النع بني ودنناي واخ ي الم أَمْرَى وَاجِلِهِ فَعَيْلُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَكَيْرُهُ لِي عَلَا أَخِيرُ الْوُحِهِ وَأَجْلِ اللَّهُ وَالْمُكَانِكُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَعُلِمِالًا اللَّهُ وَعُلِمِالًا والماد مَن عَلَى عَلَى وَالله وَاصْرَفْهُ عَنى الرَّبْ صَلَ عَلَى وَالله وَاعْرُ لقط فيدها والحرف ولا أوكبند تعني ومرس والا تعام المحا للرفاع وضائضا صويكين منها الاستفادة المتورة بذات الرقاع التيما علاكثرالا صخاعلها وهوالهاة فقترالاسلام في الكاباسنا وجراج عندا لله فالإذا ودنام اغترمت وفاع فاكتب ثلث منها بنباط والمغزال كمنترة رم الشالع في المحيد مفلان وفلات افعل وي الديما المالحر الديم

150

عَلَيْكَ وَأَعْمَلَ بِهِ ثُمَّ كَتِ مِصِ إِنْ أَنَّ اللَّهُ ثُمَّ آكتِ وَعَمَّ وَيُعْرُ مان القعة الاولى يُناشيناً عُم كتب المن التي الله مُم الدين وتعقانوي شلما فالمقعتين شاشيكا فم اكتب يجبول لتاع يبعث الى بلد منها مراجع الرقاع وادفعهن اليعض الحاب فليسم عَنكُ تُمَا كُنعل بدائن فحند رقعة مزالشات رقاع فاتها وقعت في يدلن فتوكل على المدواعل ما فيها المشاسدة مرط فالأستال المستأ بالف وجانواع نها ماروامين الطابقة فالمهذيب الماليسع القتى فالقلت كاجعتها فسطالتكم اساياتي فاستخير القدفيد فلايوقق فيمالزا كأفعكداوا دعة فالانظراف اقتلا الصلوة فاقالكيظان لكعد فايكون والافئان افا فاملى الصلوع أغش يقع فاللبان فحال براوا فتوالمصحف فانظر لمانول ماتزى فيه فخذبه ازت المدرينها الانتخارة المعروة وصا الزمان وكان عليه منا وكثرالا صاب ومي بازيفت الصف ينظراق منافهه من نحكرتقييد بوقت لضلوة وقد تدكرهاالثيني ابن فهديَّه في موجره وتقلها النَّيْخِ الكفعريَّة وغِيرُ بالأسُّند لدُّ فالبخ بملاثناا تفاع وترعنى ناالضادة علالضلوا فالح اذبفت المعف ونظالم الاية الاولى والضفط للهني والترتيخ

مكذاتنا وورتك ومرداه الشخ باسناده عن ثقة الاسلام ومنامات عناميل ونيزع الضلواق مكتب بنم ملائق الجيم الله ماية أَسْغَيْرُ إِنْ خِيادَ مَنْ فَوْضَ إِلَيْكِ أَمْرُهُ وَأَشْلُم إِلَيْكَ نَفْسَهُ وَعَلَالُكَ وَحَمْدُ وَتُوتَ كَا كُلِيكَ فِهَا مَا فُورُ لِهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ السَّافِي وَلاَتَ فَهُمَّا وَاصْلِهِ فِي إِلَى عَيْرًامِتَ وَلَا شُنِهِ إِلَى اللَّهُمُ إِنْ كَانَ الْحَيْرُ لِي الْوَلْفِلَّا فَكُنَا فِي إِذَا اللَّهُ إِنَّا وَلَا إِنَّاكَ عَلَى كُلِّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ انعلوف انوى لاويجعلان فيساقين ومليسان في المرا فايما شقت المنار والهربة على المعلى العلم العلائلة في وضاما وكو النيخ الطبرسي فالكام عنهكما لرجن تناقال وحتسنة المكر ومناع يزقن كمدعلف لفاشار على صفاالى زايعثه المصراول المن واختلف على الآؤم قدخات على لعبدال العالم بعدالنفيرة ومن عَمَّة فاحبرته عِلاهُ الله الصَّا وقلت المحملة فذاك فاتر حَقّ أَسْرِ فِي الله ما تامُري به فقال لي ساه بين مصرواليمن فوق فىذلك امركة الخاتد فاى بلدة خيج سممامن الاسم فابعث بناعان النهاقات جعلت فذالكيف أشاع فالكتب في رقعة ربغ المالغ الفيرا للفرات المدلا الدرالا أنت عالم العيب والكا العَالَةُ العَالَمُ الْعَالَ الْعَالَ الْمُؤْلِلِ وَلَهَ الْمُؤْرِنِ فَيَرُّ فِي الْوَكْلِ

لماويق فيكابلا لتخارات ازالتغال المعكف بقراانح دوابة الكريه وقوله تعا وَعُنِدَهُ مَعْاتِحُ لَلْغَيْبِ لانْ تَتْمِيقِولَ ٱللَّهُ تَمَازِكُمُّ نى قَطَلَافِكَ وَقَلَ وَلَا آنَ ثَمُّزُ عَلِي أُمْ يَوْنِيكَ فِظْهُو وَلِيِّكَ فَإِن عُتِيَدِيْكَ فَعِيلَ ذَلِكَ وَمَهَلُ وَيَنِنَ أُو وَكُلُ وَأَنْحِ مِنْ يُرَّاسَتَهُ لُ عاعلى آخرهاء تموا وتهي فانتهى ومنااريد الفال بيدد فافيت م المتحك وعلى بع قوا تدم على ما في الصفحة المهنى فل لورقة الشابعة ومنافى ليكرمن الورة القامنة مزلفظ الحلالة تمعت والمبعدة المحلالات تم على فالضغة المني من القائمة القينسي العدداسط بعددلفظ ابحلالة وتفال باخ سط مزذ لك يتبنوك الفالانشا والعامل أانقل التهجز النبيللة والعام الاستفادة بالقران الجيد فليقزاية الرسالي مفاظ لدون فاترق مفاتخ الغيب المدين تميص علالفي عشراتم يدعوبه الذفأ ٱللَّهُمَ إِنْ تُوتِّكُ لُتُ عَلَيْكَ وَتَقَالُتُ بِكِلَّا بِكَ فَإِنْ فَافْتُوالْكُمْ فيرد ألق ويُفقين ياد العلال والاخوام اللهم والتابي وَأَنْزَلْتَ أَنْكُنَّ يُحَكِّي صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَالِهِ اللَّهُ وَآدِنِ الْحُوَّ تَحَقًّا مَنَّى ٱلْبِعَدُ وَآرِي الْمُلِطِلُ الطِلَاعَيْ آيْمَتَالِبَهُ بَحْمَتِكَ النَّعَ الْمُ مهقفة المحكى وتعدا كالأن والضفة المني وتعد بعددالجلا

وبنها ازتفت المحمد وتعدا لجلالا تأنواغ الضغ الثمني وتعد مثلهامزا لاوراق وتعنيشل لاوراق سطورامزالضغة الديي وتنظماني اول سطالا فيرونعل وآن أيوجد جلالة فبعض الاعاده وبعضهم على لنخط لفعل وهذه الطربقير قان تقلها شايفا غالشي المأ قدين ولمنوا استنكافي الاخباد ومنهاما نقل عن حد العلامة المحتن المطقر كحفظ ابثرادوى فالصادة علايتهم المقال ذاآد الاستفارة من لكتاب لغور فقل بعيد البهدة الله تقول كازف فضلا وَقَلَ وِكَ أَنْ ثَمَنَ عَلِا شِيعِمْ إِلْ تَحَدِّدِ بِعَنْ جَوْلِيْكَ وَجُعِينَكَ عَلِيَكُ عَلِيْكُ فَأَخِحْ إِلَيْنَا لِيَدُّسِ كِالِكَ نَسْتُلِ أَيْهِا عَلَىٰ ذَٰلِكَ ثُمَّ تَعْتَمُ الْصِحْفُ تعلىت ووقات ومزالف بعدستة اسطروتنظم افيدومها ماذكره أيثخ الطبيق فيمكار الاخلاق يصلح لوة جعفرفاذا فرغ بلفاكها ثمينوى فض الحك بدأ وعودًا تم تقول الله قوان كات تَضَالُكُ وَقُلَ رِلْنَا وَنُعِزِجَ عَنْ وَلِيْكَ وَمُجْتِنَكَ عَلَى خَلْقِكَ فِي عَامِنَاهِ لَنَا وَشَهِمُ فِالْمُلَافَاتِيْ مِنْ كِنَا وَاسْلَا يَةٍ مِنْ كِالِيكَ تَنْتَدِلُ بهاعلى ذلك تم تعد سبع ورفات وتعدع ثق اسطرمن ظف الوقع المابعر ويظرفا ياتيه في الحادي شن التطورة يعيدالفعل اليا لنف وفاقرتت خاجته انساع المرميها ماذكر التدازاهد على

ٱنتَعَيْنَ لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ الْأَمُودِ وَأَصْفَيْنَ كُنُنَ كِلْفَ إِلَى فِي لَكُلُو وَأَلْخَذُو وِاللَّهُ مَّ إِنْ كَانَ أَلَا مُرْ الفُلاني غِا قَدْ بِيَطَفَ بِالْبَرِّكَةِ أَعْاذُهُ وَبُوادِنِهِ وَخُفْتُ بِالْكَحَرَامِدَا بَامُنَّهُ وَلَيْالِيهِ وَفَرُ اللَّهُمَّ فيدخيرة ترفذه موساء ذكولا وتقعص آيات سرور االلهم أيااكم فَاءَ هِمُووَامِنَا مُعُنَّ فَانْهُ فَي اللَّهُ مَّ إِنَّى آنِهَ فَي لَا يَعَمُّ اللَّهُ مُلَّا فَعَلَّمُ اللّ فتقض على قطعة مزالتبعة ويضم كاجتدان كان تلك القطعة فهوافعل وانكان فرقة الانفعل وبالعكس، وقال الشهيدة قال بن ظاوس قلس مرفى كالملاستخارات وجدت بخطاعي الضالخ الآوتى غذبتح الحكنف أهذا لفظه عنالضاد وعلاتهم سارادان فيغزنه فليقوا الجدعش تراث وأنا انولناه عشرة التنعيقول وذكواللفالا اندفا وعيب تؤلد ولحنو واللفة إن كان آمري هانا قل بيطث بالبركات وعقب ولدايات سرورانا الله الما أعظ ووالمانهي فَأَنْبُهِ إِلَّهُ وَخِلِ بِرَجْمَلِكَ خِيرَةً فِي عَافِيةٍ ثلث مُرات مُمَّ ياخِلُهُما من أتحفظ وسعة ويكول قل قصد بقلبه ان خوج عدد الحد والع كان فعل وان فيح زوجًا كان لا تغعل وبنها ما نقل عز خط النيخ الثهيدة لمستم وبعض لاجفاب نقل واية عند تقرا أنا انزلنا عيث مُتماعونه فاالدُّفَاء اللهُ وَإِنَّى الْتَخْرُ لِوَلِكَ بِعَافِيَةُ إِلَا وَاسْتَنْهُ

اوزاقام الضفة الديئ تمتع تعد الاسطريعل والاوراق مزالضفة للسي فاياتي بعدداك بمنزلة الوكحي فط فالتخاع الانتكابرا ولهاكيفيات مها مانقل عنصاب كابالتعادات ووياعن الضادة وعلل صلوة المرتقر الكري والاخلاص للثاوت لم على المرا مَنْ عَرْضَةُ مُ تَقُولَ ٱللَّهُ قُرَانِي أَسْأَلُكَ بِي الْكُنِي وَجَدْهِ وَإِمِيدٍ أيِّده وَأَخِيدِ وَأَلَاثُمَّةُ وَمِن ذُرِّيِّتِهِ أَنْ تُصِّلَى عَلَيْمَةً وَالْحَيْرُ وَالْحَيْدُ وَالْحَيْدُ لَى إِنْ الْمَالِمَةُ وَالْمُرْتِينِي مَا هُوَ الْأَصْلُولِ فِي الدِّينِ وَ التناالله وأنكان كات كالمنط في في ديني ودنياي وغاجل في إِجْلِهِ فِعَلَ مَا أَنَا عَازِمٌ عَلَيْنَهِ مَنْ فِي وَالْأَفَانَهِ فِي أَنَّكَ عَلْ حَيْلَتُكُ قبريرهم تقبض فيضة مزالتكحة وتعدها وتقول بنهائ إيدوا كخذ يلية وكالله الكالله الخالقيك فانكان الاخيرة بنخان الله عينه ينالفعل والترك وأنكان أنجاد يثيه فهوائم وانكان لاإلهلا القة فهونهي ومفامار والمشخفا الثهيد فتسرعي في كاب الذكري عدة من شايخه غالقيخ الكيرالغلامة خال الدين بوالطبية على المستعد تضالتين والوس والمتالات الحسالان المسالات الغروق فرصاحبلا وعليل فلوق فالقواالفا تترعشروات وفقه الك ولاوسعة أع تقر المسرعة الم تعول صفا الدفا لله الله ما



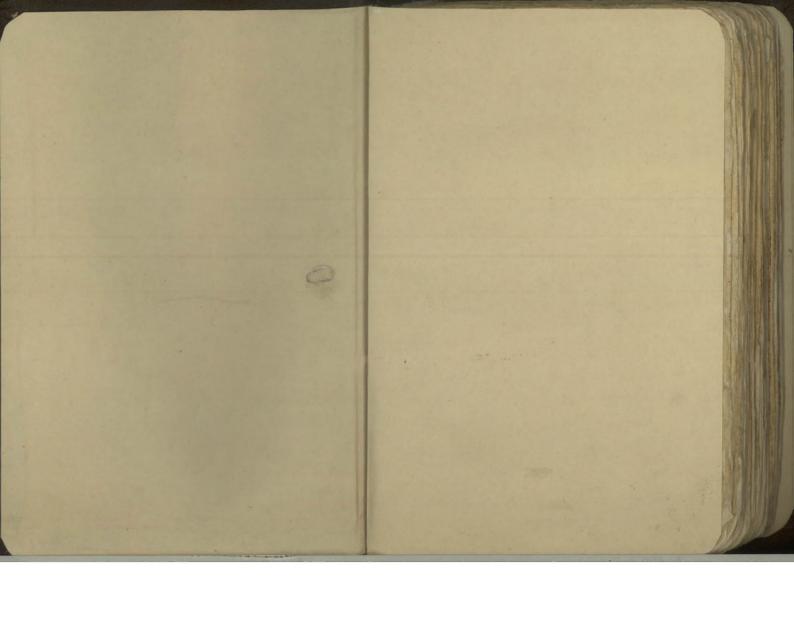

